

# ڪٺاب (الإِشَارة (لِي تَحْسِينِ (العِبَارةِ

تَأليف عَلي بن فَضّال بن عَلي الْمُجَا شِعيّت المتوفتّ سَنة ٤٧٩ هر

تحقثیق الکیتورحس*ن شاذ لی فرهوُد* الاستاذ فی کلیئة الآداب جامعیة الریکاض

حار العلوم حار العلوم حار العلوم

1 1914 -- 18.4

حقوق هذه الطبعة محفوظة لدار العلوم للطباعة والتشر الرياض- ص.ب: ١٠٥٠ هاتف: ٢٧٧١٩٥٢

### بنِ لِسُمَالِحَهُ مُنِ ٱلرَّحْمُ نِ ٱلرَّحِبِ

#### المقدمة

#### المؤلف:

هو علي بن فَضّال بن علي بن غالب القيرواني أبو الحسن المجاشعي(١) ويعرف بالفرزدقي لأن الفرزدق جده(٢). كان إماماً في اللغة والنحو والتصريف والأدب والتفسير والسير، موفقاً في التصنيف(٣). ولد بهجر(٤) وطوف الأرض وتجول في مصر والشام والعراق والعجم حتى وصل إلى مدينة المشرق غزنة فتقدم بها وأنعم عليه أماثلها واختاروا عليه التصانيف وشرع في ذلك وصنف لكل رئيس منهم(٥). ثم عاد إلى العراق وانخرط في سلك خدمة نظام الملك الحسن بن إسحاق الطوسي الوزير(٢) وأقام ببغداد مدة وأقرأ بها الملك الحسن بن إسحاق الطوسي الوزير(٢) وأقام ببغداد مدة وأقرأ بها

<sup>(</sup>١) إنباه الرواة ٢٩٩/٢ ومعجم الأدباء ٩٠/١٤.

 <sup>(</sup>۲) معجم الأدباء ۱۶/ ۹۰ ، ۲ / ۱۸۳ ، وطبقات المفسرين ۲۶ وروضات الجنات
 ٤٦٢ .

<sup>(</sup>٣) إنباه الرواة ٢/٠٠٠ ومعجم الأدباء ٩١/١٤.

<sup>(</sup>٤) طبقات المفسرين ٢٤.

<sup>(</sup>٥) إنباء الرواة ٢/٩٩٢ ومعجم الأدباء ٩١/١٤.

<sup>(</sup>٦) إنباه الرواة ٢٩٩/٢

النحو واللغة وحدث بها عن جماعة من شيوخ المغرب،١٦

قال ابن مكتوم: روى عن أبي الحسن المجاشعي أبو منصور عبد المحسن بن محمد بن علي ، وأبو الحسن المبارك بن عبد عبد المحسن بن الطيوري ، وأبو الركاز هبة الله بن الجبار بن أحمد الصيرفي بن الطيوري ، وأبو الركاز هبة الله بن الجبار بن أحمد وأبو غالب شجاع بن فارس اللهلي(١) .

ترك ابن فَضَال ثناء عاطراً عليه من العلماء المعاصرين له ومن جاء بعدهم فأكثروا من تقريظه والثناء عليه اعترافاً بفضله وسعة علمه

قال ابن كثير: له المصنفات الحسان الدالة على علمه وغزارة فهمه (٣). وقال ابن الجوزي: وكان له علم غزير وتصانيف حسان (٤). وقال عبد الغفار الفارسي: ورد ابن فضال بنيسابور واختلفت إليه فوجدته بحراً في علمه ما عهدت في البلديين ولا في الغرباء مثله في حفظه ومعرفته وتحقيقه فاعرضت عن كل شيء وفارقت المكتب ولزمت بابه بكرة وعشية وكان على وقار (٥).

وحدث محمد بن طاهر المقدسي : وكان كما علمت وقّاعة في كل من انتسب إلى مذهب الشافعي لأنه كان حنبلياً (٢). قال السلفي : قال الرئيس أبو المظفر : أنشدني أبو القاسم ابن ناقيا في ابن فضال

<sup>(</sup>١) معجم الأدباء ٩٢/١٤.

<sup>(</sup>٢) إنباه الرواة ٢٠١/٢

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية ١٣٢/١٢ .

<sup>(</sup>٤) المنتظم ٩/٣٣.

<sup>(</sup>٥) معجم الأدباء ٩٢/١٤.

<sup>(</sup>٦) معجم الأدباء ١٤ / ٩٧.

المجاشعي المغربي قال: ودخلت دار العلم ببغداد وهو يدرس شيئاً من النحو في يوم بارد فقلت(١):

اليوم يوم قارس بارد كأنه نحو ابن فَضّال لا تقرءوا النحو ولا شعره فيعتري الفالج في الحال

وتوفي ابن فضال في بغداد في يوم الثلاثاء ثاني عشر ربيع الأول سنة ٤٧٩ ودفن في مقبرة باب أُبْرَزَ<sup>(٢)</sup> وذلك بعد حياة حافلة بالبحث والدرس والتأليف والمعرفة رحمه الله رحمة واسعة .

#### شعره:

ولأبي الحسن على بن فضال المجاشعي محاولات في نظم الشعر . وقد روى له ياقوت وابن حجر وابن مكتوم وابن تغري بردي وغيرهم مقتطفات غير قليلة من شعره في موضوعات مختلفة .

قال شُجاعُ الذُّهُلِيِّ: أنشدنا ابن فَضَّال لنفسه (٣):

لا عُـذْرَ لِـلصَّبُ إِذَا لَم يكنْ يُخْلَعُ في ذاكَ العِـذارِ العِـذارُ كأنَّه في خَـدّه إِذْ بَـدَا لَـنْلُ تَبَدًى طالعاً من نهارْ تَـالُهُ جُـنْحَ الظّلامِ وقَـدْ صاح به ضَـوْءُ صَباح فحارْ

<sup>(</sup>١) معجم الأدباء ١٤ / ٩٨ .

<sup>(</sup>٢) معجم الأدباء ٩٣/١٤ وإنباه الرواة ٢/٠٠٠ ، وشذرات الذهب٣ / ٣٦٣ والمنتظم ٣٢/٩ والبداية والنهاية ١٣٢/١٢ .

<sup>(</sup>٣) معجم الأدباء ٩٣/١٤.

وقال أبو الحسين المبارك بن عبدالجبار الصيرفي : أنشدنا أبن فَغَال لنفسه (١) :

كان بهرام وقد عدارضت فيه النشريسا نسطَرَ المنعمر بَاقُوتة يَعْرِضُها بَائِعْ في كَفُهِ والمُشْتَرِي مُشْتَرِي

ومن شعره(٢) :

خُدِ العِلْمَ عن راويه وجتلب الهُدَى

وإن كانَ راويه أخَا عَمَلٍ زَارِي فإن رُواةَ العِلْمِ كالنّخلِ يانعاً كُل ِ التّمْرَ منه واترك العود للنّار

قال عبدالغفار بن إسماعيل : وأنشدني ابن فضال لنفسه (٣) :

يا يُوسُفِيَّ الجمالِ عَبْدُكَ لَم يَبْقَ لَهُ حِيلةٌ مِن الحِيلِ إِنْ قُدَّ فيه القَمِيصُ مِن دُبُرٍ قَدْ قُدَّ فيه الفُؤادُ مِن قُبُلِ

وأنشد السمعاني بإسناده لعلي بن فضال المجاشعي في ترجمة صاعِد بن سَيّار الهَرَويّ (٤):

<sup>(</sup>١) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٢) معجم الأدباء ٩٣/١٤.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ٩٤/١٤.

<sup>(</sup>٤) معجم الأدباء ٩٤/١٤ ولسان الميزان ٢٤٩/٤ والبغية ١٨٣/٢ وطبقات المفسرين ٢٥ .

وإنحوانٍ خسِبتُ لهم دُرُوعا فكانسوها ولكن للاعادي ونجلتُ لهم سهاماً صائبات فكانسوها ولكن في فوادي فكانسوها ولكن في فوادي وقالوا: قد صَفَتْ مِنَا قُلُوبٌ لقَدْ صَدَقُوا ولكن من ودادي

وأنشد له صاحب الوِشاح في نظام الملك(١) :

دوارسُ آي ما تكادُ تُبِينُ عَفاهُنَ دَمْعُ للسحابِ هَتُونُ

وقفنا بها مُسْتَلْهمين فلم يَـزَلْ لِسِانُ البِلَى عن عُجْمِهِنَ يُبِينُ

وما خِفْتُ أَن تُبْدي خَفِيَّ سَرائري مَواثِلُ أَمْثِالُ الجَماجمِ جُونُ

على حِينَ عاصيتُ الصّبا وهـو طائـع وأرخَصْتُ عِلْقَ اللهـو وهـو ثـمـين

أرَى المزنَ يَهْوَى رَسْمَ من قد هَوِيتُهُ فَــلِي ولَــهُ دمــع بــه وحَــنِـينُ

سَقَى الله حيث الظاعنون سحائبا فقلبي حيث الظاعنون رَهِينُ

فكم ضُمِّنَتْ أحداجُهم من جآذرٍ عِينُ أوانِسَ ينضوها جآذرُ عِينُ

<sup>(</sup>١) معجم الأدباء ١٤/١٤.

والله إن الله رب العباذ والمعتقبة والاعتقبة والاعتقاة والمعتقبة والاعتقاة ما زادن صَدُّكُ إلا هَوى وسوء أفعالك إلا وداد وسوء أفعالك إلا وداد واني منك لفي لوعة أفعالك المخماذ أقل ما فيها يذيب الجَمَاد فكن كما شئت فأنت المراد واحكم كما شئت فأنت المراد وما عسى تبلغه طاقتي وأغا بين ضُلُوعي فؤاد

ومما نقلته من السمعاني لابن فَضَّال (٢) :

فتنتني أمَّ عسرو وكذاك الصبُّ مفتونْ قلت: جودي لكئيب مستهام بِكِ محزونْ فلَوَتْ عني وقالت: أتَّرَى ذَا المرءَ مجنونْ ما رأى الناسَ جميعاً في كتابِ اللهِ يتلونْ لن تنالوا البرَّ حتى تنفقوا مما تحبون

<sup>(</sup>١) معجم الأدباء ٩٦/١٤، وروضات الجنات ٤٦٢.

<sup>(</sup>٢) معجم الأدباء ٩٦/١٤.

وفي كتاب سر السرور لابن فضال :(١)

ما هذه الألِفُ التي قد زِدْتمو

فدعَ وْتُهُمُ الْخُوان بِالإِخُوانِ

ما صح لي أحد فأجعلَه أخا

في الله محضا أو ففي الشيطان

إمّا مُولُّ عن ودادي مالــه

وَجْهُ وإمّا من له وجهان

ومن شعره الذي أورده السمعاني: (٢)

أحب النبيّ وأصحابه

وأبغضُ مُبْغِضَ أزواجه

ومها ذهبتم إلى مذهب في سوى قصد منهاجه

ومن شعره قوله : <sup>(٣)</sup>

إن تُلْفِكَ الغربة في معشر قد أجمعوا فيك على بغضهم

فدارهم ما دمت في دارهم وأرضهم ما دمت في أرضهم

وقوله :(١)

<sup>(</sup>١) معجم الأدباء ٩٦/١٤ وروضات الجنات ٢٦٢.

<sup>(</sup>٢) معجم الأدباء ١٤/٧٩.

<sup>(</sup>٣) النجوم الزاهرة ٥/١٧٤.

<sup>(</sup>٤) إنباه الرواة ٢٠١/٢.

بخط الشوق شخصك في ضميري
على بعد السنزاور خط
ويرهمنيك طول الفكر حتى
كانت عند تفكيري سعيري
ويره عيني
إذا ما كنت مسروراً بهجري
إذا ما كنت مسروراً بهجري
وياني من سرورك في سرور

#### مؤلفاته:

١ ـ كتاب الإشارة إلى تحسين العبارة. وهو الذي عنينا بتحقيقه .

٧ \_ الإكسير في علم التفسير في خمسة وثلاثين مجلداً (١) .

٣- إكسير الذهب في صناعة الأدب والنحو ، كبير في عدة مجلدات صنفه ابن فضال لأبي المعالي الجويني المعروف بإمام الحرمين . قال محمد بن طاهر المقدسي : سمعت إبراهيم بن عثمان الأديب العربي بنيسابور يقول : لما دخل أبو الحسن علي بن فضال النحوي نيسابور اقترح عليه الأستاذ أبو المعالي الجويني أن يصنف باسمه كتاباً في النحو ، فصنفه وسماه الإكسير ، ووعده بأن يدفع إليه ألف دينار ، فلما صنفه وفرغ منه ابتدأ بقراءته عليه ، فلما فرغ من القراءة انتظره أياماً أن يدفع إليه ما وعده

<sup>(</sup>۱) معجم الأدباء ٩٢/١٤، وإنباه الرواة ٢/٠٠٠ ولسان الميزان ٢٤٩/٤ والبغية

أو بعضه ، فلم يدفع إليه شيئاً ، فأنفذ إليه يقول : إن لم تف بما وعدت ، وإلا هجوتك . فأنفذ الأستاذ إليه رسالة على يد الرسول كتب فيها : عرضي فداؤك ، ولم يدفع إليه حبة واحدة . قال ياقوت بعد أن أورد هذه القصة : قلت أنا : بلغني أنه عقيب ذلك ورد بغداد وأقام بها ولم يتكلم بعد في النحو ، وصنف كتابه في التاريخ (١) .

- ٤ كتاب بسم الله الرحمن الرحيم وهو كبير<sup>(۱)</sup>.
- حتاب التفسير الكبير الذي سماه « البرهان العميدي » في عشرين مجلداً (۳).
- ٦ كتاب الدول والتاريخ . قال ياقوت : رأيت في الوقف السلجوقي ببغداد منه ثلاثين مجلداً ويعوزه شيء آخر(٤) .
  - ٧ ـ كتاب شجرة الذهب في معرفة أئمة الأدب(٥).
    - ٨ كتاب شرح عنوان الإعراب<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>۱) معجم الأدباء ۱۸۲۱، ۹۷ وإنباه الرواة ۲/۳۰ وروضات الجنات ٤٦٢ والبغية ۱۸۳/۲ .

<sup>(</sup>٢) معجم الأدباء ١١/١٤ وإنباه الرواة ٣٠٠/٢ وروضات الجنات ٤٦٢.

<sup>(</sup>٣) معجم الأدباء ٩١/١٤ وإنباه الرواة ٢/٠٠٣ وروضات الجنات ٤٦٢ والبغية ١٨٣/٢ وهدية العارفين ٦٩٣.

<sup>(</sup>٤) معجم الأدباء ٩٢/١٤ وروضات الجنات ٤٦٢.

<sup>(</sup>٥) معجم الأدباء ٩٢/١٤ وكشف الظنون ١٠٢٧/٢ والبغية ١٨٣/٢.

<sup>(</sup>٦) معجم الأدباء ٩٢/١٤ وإنباه الرواة ٣٠٠/٣ وكشف الظنون ١١٧٤/٢ والبغية ١٨٣/٢ وهدية العارفين ٦٩٣.

<sup>(</sup>۷) معجم الأدباء ٩٢/١٤ وإنباه الرواة ٢٠٠/٣ وروضات الجنات ٤٦٢ والبغية ١٨٣/٢.

منه (۱) . قال : قال ابن مجاشع في كتاب معاني الحروف : الفرق بين كرهت خروجك ، وكرهت ان تخرج ، أن الأول مصدر موقت لانه بين فيه الوقت .

١٠ ـ كتاب العروض (٢).

١١ ـ كتاب العوامل والهوامل في النحو(٣).

١٢ ـ كتاب الفصول في معرفة الأصول(٤).

۱۳ ـ معارف الأدب كبير نحو ثمانية مجلدات (٥).

١٤ ـ المقدمة في النحو. نشرت بتحقیقنا في القاهرة سنة
 ١٩٨٠م.

١٥ - كتاب النكت في القرآن(١).

<sup>(</sup>١) الأشباه والنظائر ١٩٧/٢.

<sup>(</sup>٢) معجم الأدباء ١٩٢/١٤ وروضات الجنات ٤٦٢ والبغية ١٨٣/٢.

<sup>(</sup>٣) معجم الأدباء ١٨٣/٤ وإنباه الرواة ٢/٠٠٣ والبغية ٢/١٨٣ وروضات الجنات ٣٦٠ وهدية العارفين ٦٩٣ .

<sup>(</sup>٤) معجم الأدباء ٩١/١٤ وإنباه الرواة ٣٠٠/٢ وروضات الجنات ٤٦٢ وهدية العارفين ٦٩٣ .

<sup>(</sup>٥) معجم الأدباء ٩٢/١٤ وهدية العارفين ٦٩٣.

<sup>(</sup>٦) معجم الأدباء ٩١/١٤ وإنباه الرواة ٢/٠٠ وروضات الجنات ٤٦٢ وهدية العارفين ٩٩٣ .

#### كتاب الإشارة إلى تحسين العبارة

ذكر هذا الكتاب ياقوت(١) والقفطي(١) والخوانساري(١) وإسماعيل باشا البغدادي(١) ولم يشك أحد من هؤلاء في نسبته إلى مؤلفه .

وكتاب الإشارة كتاب صغير الحجم كثير العلم قصره مؤلفه على أيسر الموضوعات وأمسهابحاجة المتعلم فجمع فيه أبواباً من الإعراب تصلح للمبتدىء من الطلبة والمتوسط من الكتبة وعرضها في أسلوب سهل مختصر واضح كل الوضوح بعيد عن التعقيد والتفصيل، فجاء محققاً لما يحتاج إليه النشء من أبواب العربية من نحو وصرف واملاء وخط.

والكتاب حافل بالشواهد القرآنية والشعرية وفيه قليل من الأمثال وكلام العرب. وطريقة ابن فضال في إيراد الشواهد الشعرية لا تخالف طريقة النحاة السابقين فهو ينسب بعضها ويرويها في أكثر الأحيان أبياتاً كاملة:

#### وصف المخطوط

توافرت لي من كتاب الإشارة نسخة واحدة أصلها في مكتبة المتحف البريطاني بلندن تحت رقم ٥٧٣٨ه، وتضم هذه النسخة

<sup>(</sup>١) معجم الأدباء ٩٢/١٤.

<sup>(</sup>٢) إنباه الرواة ٢٠٠/٢.

<sup>(</sup>٣) روضات الجنات ٤٦٢ .

<sup>(</sup>٤) هدية العارفين ٦٩٣.

<sup>(</sup>٥) تاريخ الأدب العربي ٢٧٣/٢.

٢١ ورقة من القطع المتوسط وفي كل صفحة منها ٢٩ منطرة وقي كل صفحة منها ٢٩ منطرة وقي كل سطر نحو ١٨ كلمة . وقد حملت الصفحة الأولى منها عنوان الكثر واسم مؤلفه على الوجه التالي :

و فصول الشبخ الإمام الأجل الأفضل أي العسن علي بن فضال المجاشعي النحوي تغمله الله برضوانه . وهي موسومة بكتر الإشارة إلى تحسين العبارة ، وكل ما هو مكتوب على حواشيها فهو من كتاب الإكسير للمصنف المجاشعي . بل الله ثراه وجعل الجنة مثواه ) .

#### ويلي ذلك النص الآتي :

و العرب تختلف في النسبة إلى الاسمين الاثنين . فمنهم من ينسب إلى الاسم الآخر كقولهم في عبد مناف : منافي . ومنهم من ينسب إلى الاسم الأول كقولهم في عبد القيس : عَبدي . ومنهم من يؤلف من الاسمين أسماء النسبة فيأخذ البعض من الأول والبعض (۱) من الثاني كما قالوا في عبد شمس : عَبشمي . وفي عبد الدار : عبدري . وأما في رأس عين ، وهو مكان فيقال : عيني . وفي المذهب الآخر رسعني ، منسوب إلى رأس عين . دجلة فيض بغداد اشتقاقها من دَجلتُ البعير ، إذا طليته بالقطران يعني تطبق مجاريها بالماء . وقيل اشتقاق الدجال من هذا لأنه يدجل على الناس أي يموه على الناس بفعله . وسعي المسبح لأنه ممسوح العين أي أعور » .

<sup>(</sup>١) كان الأصمعي يلحن ادخال (أل) على كل ويعض. وجاء في شعر مجنون بني عامر:

لا يعرف البعض من ديني فينكره ولا يحدثني أن سوف يقضيني انظر الأغاني ٢٠/٢، وعبث الوليد ١٩٥.

وتحت هذا النص مباشرة البيت الأني : ولما فقدنا مثله دام كشفنا

عليه فدام الفقد وانكشف الكشف

يقول: لما فقدنا نظيره ومن يكون مثلًا له دام كشفنا على حال الفقد عن مثل له . يعني طلبنا ذلك فلم نجد وهو قوله: فدام الفقد وانكشف ، أي زال وبطل لأنايشنا عن وجود مثله . لمحمد بن علي النساح نفعه الله بما يطلبه .

#### وتنتهي النسخة بعبارة:

آخر الكتاب والحمد لله والصلاة على رسوله محمد وأله أجمعين . وكتبت بخط محمد بن علي النساح يوم الخميس السابع عشر من شهر رجب سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة .

وقد حرصت في تحقيق هذا الكتاب على ضبط النص وتخريج الشواهد، وترجمت للأعلام الذين ورد ذكرهم في النص ترجمة مختصرة. وأعجمت ما أهمله الناسخ، وكتبت النص بالقواعد الإملائية المعروفة، وشرحت من الألفاظ ما رأيته محتاجاً إلى شرح أو توضيح. وذيلت الكتاب بفهارس مفصلة، وصوبت بعض عباراته حتى خلص مما شابه من الأخطاء.

وإني إذ أقدم هذا الجهد المتواضع لأرجو من الله أن يجعله خالصاً لوجهه وأن ينفع به وهو سبحانه ولي التوفيق.



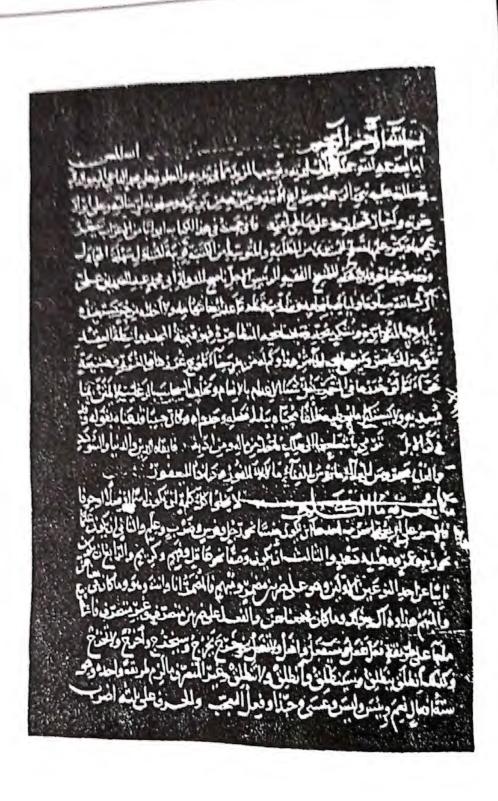

الصفحة الأولى

## ڪٺاب (الإِشَارة (لِي تَخسِينِ (الْعِبَارَة

تُ اليف علي بن فضّال بن عَلي الْمُجَاشِعيّ المتوفتَ سَنة ٤٧٩ هر

### بنِ لِسُمُ الرَّمُ مُنْ الرَّحِبِ

#### الله المعين

أما بعد حمد الله حمداً يزلف لديه ويوجب المزيد مما في يديه ، والصلاة على محمد الداعي إليه والدّال برسالته عليه نبي الرحمة وسراج الأمة وخيرته من بريته وصفوته لرسالته وعلى أبرار عتريّه (۱) وأخيار صحابته وعلى صالحي أمته . فإني جمعتُ في هذا الكتاب أبواباً من الإعراب يصغر حجمُها ويكثر علمُها يتصلح للمبتدىء من الطلبة والمتوسّط من الكتبة قريبة المتناول سهلة المحاول وخدمت بها خزانة كتب الشيخ الفقيه الرئيس الأجلّ ناصح الدولة أبى محمد عبد الصمد بن عليّ (۲) أرّب الله سيادة أوليائه بإنعامه وشَذَب (۱) قتادة (۱) أعدائه بانتقامه ولا أخلاه من حُرّ يستعبده بأياديه المتواترة ، وشكر يجدده بمساعيه المتظاهرة . فهو يتيمة المجد وواسطة العقد وشكر يجدده بمساعيه المتظاهرة . فهو يتيمة المجد وواسطة العقد تئنى به الخناصر وينتمي إليه المآثر . هذا وكم له من يد بيضاء تلوح

<sup>(</sup>۱) عترة الرجل : أقرباؤه من ولد وغيره . وقيل :هم رهطه وعشيرته الأدنون من مضى منهم ومن غبر . اللسان (عتر) ٥٣٨/٤.

<sup>(</sup>٢) لم أعثر له على ترجمة .

<sup>(</sup>٣) شذب العود: القي ما عليه من الأغصان حتى يبدؤ. اللسان (شذب) ١٩٦/١.

<sup>(</sup>٤) القتاد: شجر له شوك.

غررها في الغرر وصنيعة غرّاء تتألّق دررُها في النغر. يفلُ شَبُا() الإعدام بالإنعام ، ويُخلف السحائب بالرغائب . لا يعتنّ بها يُسديه ولا يَسْتكثر ما يُعطيه . طلقا مُحيّاه ببذل فضله وجَدُواه وكان حبيباً(۱) ولا يَسْتكثر ما يُعطيه . طلقا مُحيّاه ببذل فضله وجَدُواه وكان حبيباً(۱) ولا يَسْتكثر ما يُعطيه . عناه بقوله وقد ذكر الإبل (۳) :

تَرْمي باشباحنا إلى ملكِ نَاخذُ من مالِه ومن أدَر

فأبقاه للدين والدنيا والسؤدد والعليا محروس العلاء مأنوس الفِياء مأنوس الفِياء ما لألأ الفُور<sup>(٤)</sup> ودأدأ<sup>(٥)</sup> اليعفور<sup>(٢)</sup>.

باب معرفة ما الكلم ؟

لا يخلو كلّ كلمة أن تكون اسماً أو فعلاً أو حرفاً . فالاسم على أربعة أضْرُب :

أحدُها؛ أن يكون جِنساً نحو: رَجُل وفَرَس وضَرْب وعِلْم. والثاني؛ أن يكون علماً نحو: زَيْد وعَمْرو وهِنْد ودَعْد. والثاني؛ أن يكون وَصْفا نحو: عَاقِل وفَهِم وكريم.

<sup>(</sup>١) الشباة : طرف السيف وحده . وجمعها شبا . اللسان (شبا) ٢٠/١٤ .

<sup>(</sup>٢) حبيب: هو أبو تمام حبيب بن أوس الطائي.

<sup>(</sup>٣) البيت لأبي تمام . ديوانه ٢٧١/١ .

<sup>(</sup>٤) لألا الفور: بصبصت بأذنابها. والفور الظباء ولا واحد لها من لفظها. اللمان (فور) ٥/٨٥.

<sup>(</sup>٥) الدنداء: اشد عدو البعير: دادا داداة ودنداء. اللسان ( داداً) ١٩/١.

<sup>(</sup>٦) اليعفور: ولد البقرة الوحشية.

والرابع أن يكون نائباً عن أحد التوعين الأولين وهو على ضربين : مضمر ومبهم .

فالمضمر : أنَّا وأنَّتَ وهُوَ وما كان في معناهن .

والمبهم: هذَا وذاكُ وذَلِكُ وما كان في معناهن.

والفِعْل على ضربين: متصرّف وغير متصرّف.

إ فالمتصرّف ما جاء على طريقة فَعَلَ يَفْعَلُ وسيَفْعَلُ وافعلْ ولا تفرحُ . وكذلك : تفعلْ نحو : خرجَ يخرجُ وانطلقُ ولا تنطلقُ .) انطلقَ ينطلقُ وسينطلقُ وانطلقُ ولا تنطلقُ .)

وغير المتصرّف ما لزم طريقة واحدة وهو ستة أفعال نِعْمَ وبِئْسَ وَعَسَى وَحَبّذًا وفعل التعجب ،

والحرف على ثلاثة أضرب: عامل وهامل وعامل مرَّة هامِل أخرى . فالعامل على ضربين عامل في الاسم وعامل في الفعل . فالعامل في الاسم على ضربين :

أحدهما ما عمل عملاً واحداً نحو مِنْ وإلَى . والثاني ما عمل عملين نحو إنَّ ولَيْتَ . والعامل في الفعل على ضربين أيضاً :

> أحدهما ما عمل الجزم نحو لَمْ وإنْ . والثاني ما عمل النصب نحو أنْ ولَنْ . والثاني على ضربين :

الحدهما ما دخل على الاسم والفعل ولم يختصُ بالعدهما للم أحدهما الم وبُلُ وبُلُ وبُلُ وبُلُ وبُلُ وبُلُ وبُلُ على العلمالم

هل وبن والثاني ما صبغ فيما دخل عليه حتى صار كاحد اجزائه او النائي ما صبغ فيما دخل عليه حتى صار كاحد اجزائه او النائي المنزلة نحو لام المعرفة وسين الاستئناف وسُوْفَ وفَذَ الله المنزلة نحو لام المعرفة وسين الاستئناف وسُوْفَ وفَذَ الله المنزلة نحو لام المعرفة وسين الاستئناف على ضربين:

أحدهما ما عمل في لغة ولم يعمل في لغة نحو مَا تعمل في لغة أحدهما ما عمل في لغة بني تميم .

والثاني ما عمل على صفة ولم يعمل على صفة أخرى نعو خُمُ تعمل إذا كانت للتعظيم أو تعمل إذا كانت للتعظيم أو التحقير . ونحو ( لا ) تعمل إذا كانت نهيا أو جواباً لِهَلْ مِنْ ، ولا تعمل إذا كانت جواباً لِهَلْ مِنْ ، ولا تعمل إذا كانت جواباً لِهَلْ مِنْ ، ولا تعمل إذا كانت جواباً لِهَلْ . وهذا كله يفسر في مواضعه مشروحاً إن شاء الله عز وجل .

#### باب الإعراب

اعلم أنَّ الإعراب يدخل في نوعين وهما; الاسم المتمكَّن والفعل المضارع. فالاسم المتمكِّن على ضربين: منصرف وغير منصرف.

فالمنصرف ما اعتقب عليه الحركات الثلاث ودخله التنوين.

وغير المنصرف ما اعتقب عليه حركتان ولم يدخله جر ولا تنوين وكان جره كنصبه . والفعل المضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع وهي الهمزة والنون والتاء والياء كقولك : أقوم ونقوم وتقوم ويقوم .

وعلامات الإعراب تسع : أربع تكون لإعراب إعراب . وخمس تكون لإعرابين إعرابين . فالأربع الضمة والواو والسكون والحذف . فالضمة تكون علامة للرفع في الاسم والفعل كقولك: زَيْدٌ يقومُ. والواو تكون علامة للرفع في ستة أسماء معتلة مضافة وهي : أَبُوكَ وأُخُوكَ وحَمُوك وهَنُوك (١) وفُوكَ وذُومَال ، وفي جمع المسلم نحو قولك : قامُ المسلمونَ . والسكون علامة الجزم وهو مختص بالفعل نحو : لم يضرب ، ولم يخرج . والحذف أيضاً علامة الجزم وذلك في كل فعل آخره واو أو ألف أو ياء نحو: لم يَغْزُ ولم يَخْشُ ولم يَرْم . ورفع هذا النوع بإثبات هذه الحروف وإسكانها نحو: هو يَغْزُو ويَخْشَى ويَرْمِي . ونصبها بفتحها إلا ما كان في آخره ألف فإن رفعه ونصبه سواء . وأما الخمس فالفتحة والألف والكسرة والياء والنون . فالفتحة تكون علامة للنصب في الاسم والفعل كقولك: إنَّ زيداً لن يقوم . وتكون علامة للجر فيما لا ينصرف خاصة نحو : مررْتُ بأحمدَ وإبراهيَم . والألف تكون علامة للرفع في التثنية خاصة نحو قولك : قَامَ الرجلانِ . ويكون علامة للنصب في الأسماء الستة نحو : رأيْتُ أباكَ وأخاكَ . والكسرة تكون علامة للجر . والجر يختص بالأسماء نحو: مُرْرَتُ بزيْدٍ وعَمْرُوٍ. وتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم نحو: رأيتُ المسلماتِ . يستوي الجر والنصب ها هنا . ورفع هذا النوع بضم التاء نحو: قامتِ المسلماتُ. والياء تكون علامة للجر في الأسماء الستة نحو: مرزْتُ بأبِيكَ وأُخِيكَ . وتكون علامة

<sup>(</sup>۱) والأفصح في الهن استعماله مضافا منقوصا معربا بحركات ظاهرة فهذا هَنك ، أفصح من : هذا هنوك . وإعرابه بالحروف لغة قليلة ولقلتها لم يطلع عليها بعض النحويين كالفراء وأبي القاسم الزجاجي فادعيا أن الأسهاء المعربة بالحروف خسة أسهاء لا ستة . انظر مجيب الندا إلى شرح قطر الندى ٧٩٠ ، وحاشية عبادة على الشذور ١٧٧٠ .

باب ما يعتقب على الأواخر وما يلزم اعلم أن الاسم على ثلاثة أضرب:

أحدها ما جاء على أصله . فهذا يجري بوجوه الإعراب نحو: رَجُل وامْرأة وزَيْد وعَمْرو .

والثاني ما أشبه الفعل من وجهين: والأسباب التي تُوجب الشبه تسعة: التعريف. والتأنيث. والصفة. والعدل. والعجمة والزيادة. والتركيب. وزنة الفعل المختصة به. والجمع الذي لا نظير له في الأحاد. فإذا اجتمع في اسم سببان من هذه الأسباب امتنع من الصرف.

<sup>(</sup>۱) وهذه الأفعال هي المعروفة بالأفعال الخمسة . ويقال لها أيضا الأمثلة الخمسة لانها مثال لغيرها من الأفعال الموازنة لها . وهي كل فعل مضارع اتصل به ألف اثنين او واو جماعة او ياء مخاطبة . وحكم هذه الأمثلة الخمسة أنها ترفع بثبوت النون نيابة عن الضمة وتجزم وتنصب بحذفها نيابة عن السكون والفتحة .

<sup>(</sup>٢) البقرة ٢٤.

وما لا ينصرف على ضربين:

احدهما أَفْعَلُ إذا كان وصفا نحو: أَحْمَر وأَصْفَر<sup>(۱)</sup>. والثاني ما كان على فَعْلان صفة نحو: مَنكُران وعَطْشَان<sup>(۱)</sup>.

والثالث ما كانت فيه الف التأنيث المقصورة أو الممدودة نحو: حُبْلَى وغَضْبَى وحَمْراء وصَفْراء .

والرابع ما كان معدولاً من العدد نحو: مَثْنَى وثُنَاء ومَوْحَد وأُخَاد .

والخامس ما كان جمعاً لا نظير له في الأحاد (٣). وهو ما كان قبل ألفه حرفان وبعدها حرفان أو ثلاثة أو حرف مشدد نحو: مساجد ودنانير وشَوَابٌ.

#### والثاني ما انصرف في النكرة ولم ينصرف في المعرفة وهو كل

<sup>(</sup>۱) ويشترط في افعل أن تكون وصفيته أصلية لأنها إن كانت عرضية صرف مثل أربع اسم لعدد معين فإن جعل وصفا صرف نحو: رأيت نساء أربعاً. وألا يقبل التأنيث بالتاء نحو أحمر وأصفر، فإن أنث بالتاء صرف نحو أرمل بمعنى فقير فإن مؤنثه أرملة . بخلاف أحمر وأصفر فإنها لا يصرفان إذ يقال للمؤنثة حمراء وصفراء ولا بقال : أحمرة وأخضرة .

<sup>(</sup>٣) يشترط في الاسم المزيد فيه الألف والنون إذا كان صفة أن يكون مفتوح الفاء ساكن العين كسكران وعطشان . بخلاف العلم فإنه قد يكون على وزن فَعْلان مفتوح الفاء كمروان . أو مضمومها كعثمان أو مكسورها كعمران . وقد يكون متحرك العين كرَمَضان . وقد يكون على وزن غيره كرَحْرَحان وغير ذلك . رحرحان : اسم واد عريض في بلاد قيس . وقيل : رحرحان موضع ، وقيل : اسم جبل قريب من عكاظ . اللسان (رحح) ٤٤٧/٢ ومعجم البلدان ٣٦/٣ . (٣) أي لا مفرد على وزنه ، وهو ما أوله مفتوح وثالثه ألف غير عوض بعدها حرفان أو ثلاثة أوسطها ساكن وما يلى الألف مكسور لا لعارض كمساجد ومصابيح .

ما كان أحد سببيه التعريف نحو: أَخْمَد وإبْراهِيم وَعُمْر وَعُفَمَان وَلَهُمْ وَعُمْلُ وَلَهُمْ وَمُعْمَان وَلَهُمْ وَبُعْلَان وَلَهُمْ وَمُعْمَان وَلَهُمْ وَمُعْلَا وَلَهُمْ وَمُعْمَان وَلَهُمْ وَمُعْلَا وَلَهُمْ وَمُعْمَان وَلَهُمْ

وبغلبك ، و والثالث من القسمة الأولى ما أشبه الحرف فهذا لا يلخله في من الإعراب وهو على ضربين :

أحدهما ما بني على السكون نحو: كُمْ ومنْ وإذْ.

والثاني ما بني على حركة وهو ثلاثة أضرب:

أحدها ما بني على الضم نحو: قُبْلُ وبَعْدُ.

والثاني ما بني على الكسر نحو: هَوْلاءِ وأَمْسِ (١) والفعل على ضربين: معرب ومبني. فالمعرب ما دخلته إحدى الزوائد الأربع نحو: أنا أقوم، إذا أخبرت عن نفسك ونحن نقوم، إذا كان معك غيرك. وأنت تقوم، إذا خاطبت. وهي تقوم، إذا أخبرت عن غائبة. وهو يقوم، إذا أخبرت عن غائب.

وهذا الفعل يدخله النصب والرفع والجزم نحو: هُوَ يقومُ ، ولَنْ يقومَ ، ولَمْ يقمْ .

والمبني على ضربين: مبني على السكون. ومبني على الفتح.

فالمبني على السكون أمثلة الأمر للمواجهة نحو: قم وبر، وخُذْ، وكُلْ.

والمبني على الفتح أمثلة الماضي نحو: ضرب وخرخ. (١) لم يذكر الضرب الثالث وهو ما بني على الفتح نحو: أين وكيف. والحروف كلها مبنية . وليس فيها معرب ، وهي على ضربين : مبني على السكون ، ومبني على الحركة .

فالمبني على السكون نحو: مِنْ وقَدْ وهَلْ. والمبني على الحركة على ثلاثة اضرب: احدها ما بني على الفتح نحو لَيْتَ وسَوْفَ.

والثاني ما بني على الكسر نحو باء الإضافة ولامها في : بزيدٍ ولِزيدٍ .

والثالث ما بني على الضم وذلك نحو مُنْذُ في مذهب من جر بها .

# باب المبتدا والخبر اعلم أن المبتدأ رفع . وخبره إذا كان اسماً مفرداً مرفوع مثله . والخبر على ضربين :

أحدهما ما لا ضمير فيه نحو قولك : زيدٌ غلامُكَ(١) فزيد مبتدأ وغلامُك خبره . والثاني إما كان فيه ضمير نحو قولك : زيدٌ قائِمٌ . فزيدٌ مبتدأ ، وقائِمٌ خبره . وفي قائم ضمير تقديره(٢) أن تقول : قائِمٌ هُوَ . وقد يحذف هذا الخبر ويقوم مقامه الظرف أو المجرور .

<sup>(</sup>١) [ذهب الكوفيون إلى أن خبر المبتدإ يتضمن ضميراً يرجع إلى المبتدإ وإن كان اسهاغير صفة لأنه في معنى : زيد خادمك ، فلما كانه في معنى ما هو صفة نحو : زيد غلامك ، فهو في معنى : زيد خادمك ، فلما كان خبر المبتدإ ها هنا في معنى ما يتحمل الضمير وجب أن يكون فيه ضمير يعود إلى المبتدأ . وأجمعوا ـ بصريين وكوفيين على أنه يتضمن الضمير إذا كان صفة نحو : زيد قائم . انظر الإنصاف ٤٠ المسألة /٧

<sup>(</sup>٢) في الأصل: تقريبه والصواب ما أثبتناه.

فالنظرف قولك: زيد امامَك. والمجرور قولك: زيد مِن الكرام ، في موضع رفع الأنهما خبران (١) فغولك: امامَك ومن الكرام ، في موضع رفع الأنهما خبران (١) فغولك: المامَك ومن الكرام . حملة مركبة من مبتدا .

فقولك . والجملة على ضربين : جملة مركبة من مبتدأ وخبر . وجملة والجملة على ضربين : جملة مركبة من مبتدأ وخبر . وجملة مركبة من فعل وفاعل .

مركبة من ملك : زيد أبوه قائم . فزيد مبتدأ . وأبوه مبتدأ ثان فالأولى فولك : زيد أبوه قائم . فزيد مبتدأ . وأبوه مبتدأ ثان فالأول . وقائم خبر المبتدإ الثاني ، والمبتدأ الثاني وخبره خبر عن الأول . وقائم خبر المبتدإ الثاني ، وأبد مبتدأ ، وقام أن .

وهام مر والثانية قولك: زَيْدٌ قامَ أَبُوه ، فزَيْدٌ مبتداً ، وقامَ أَبُوه فعل والثانية قولك: أَبُوه ما صحت وفاعل وهما خبر المبتدإ ولولا الهاء التي في قولك: أَبُوه ما صحت المسألة . ألا ترى أنك لو قلت: زَيْدٌ قامَ عَمْرُو ، لم يكن كلاماً . المسألة . ألا ترى أنك لو قلت: زَيْدٌ قامَ عَمْرُو ، لم يكن كلاماً . فإن قلت: فِي دَارِه أو إلَيْهِ أو مِن أَجْلِه أو ما أشبه ذلك صَحت فإن قلت: فِي دَارِه أو إلَيْهِ أو مِن أَجْلِه أو ما أشبه ذلك صَحت المسألة . وخبر المبتدإ في التقديم والتأخير على ثلاثة أضرب المسألة . وخبر المبتدإ في التقديم والتأخير على ثلاثة أضرب

أحدها ِ أَن يكون مؤخّراً لا غير وذلك إذا كان فعلاً نحو قولك َ . زَيْدُ قَامَ . فَإِن قدمت قَامَ ارتفع زَيْدٌ به وبطل الابتداء .

والثاني أن يكون مقدماً لا غير نحو قولك : أينَ زيدٌ ، وكَيْفَ عمروُ ، لأن الاستفهام له صدر الكلام .

والثالث ما جاز تقديمه وتأخيره وهو ما عدا ما ذكرناه نحو قولك : زيد قائم ، وقائم زيد وعمرو في الدارِ ، وفي الدارِ عمرو ، وزيد أبوه قَائِم وقائم أبوه زيد (٢) .

<sup>(</sup>١) الجمهور على أن الخبر في الحقيقة هو متعلق الظرف والجار والمجرور كما قال ابن مالك :

وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر

<sup>(</sup>٢) وقد منع الكوفيون التقديم في مثل : زيد قائم ، وزيد قام أبوه ، وزيد أبوه قائم ، =

#### باب الفاعل

أعلم أنك إذا أخبرت عن شيء أنه فعلَ أو سيفعلُ أو استفهمت عنه : هل يفعلُ . أو نفيت عنه الفعل رفعته بإسناد الفعل إليه كقولك : قامَ زيدٌ ، وسيقومُ عمروٌ ، وهَلْ خرجَ عَبْدُ اللّهِ ، ولم ينطلقْ أُخُوك ، ترفع هذا كلّه بإسناد الفعل إليه . وتقول : ذهبَ أُخُواك ، وظفِرتْ يداك ، وانطلقَ المسلمونَ ، وخرَج الصَّالحونَ .

والفاعل على ثلاثة أضرب: فاعل في اللفظ دون المعنى. وفاعل في اللفظ والمعنى . وفاعل في اللفظ والمعنى .

فالأول: مَرِضَ زَيْدٌ، ومَاتَ عَمْرُو، ورَخُصَ السَّعرُ وطلعتِ الشَّمسُ. الشَّمسُ .

والثاني : كفى بزيدٍ رَجُلاً عَالِماً . قال الله تعالى : « وكفى بالله شهيداً »(١) أي : كفى الله . وتقول : بعجبني قيام زيد فنزيد في موضع رفع لأنه فاعل القيام تقديره : يعجبني أنْ قام زيدُ أو أنْ

والحق الجواز إذ لا مانع من ذلك فتقول: قائم زيدٌ، ومنه قولهم: مشنوء من يشنؤك، فمن مبتدأ مؤخر، ومشنوء خبر مقدم. الإنصاف ٤٦. وحاشية السجاعي على ابن عقيل ٨٧.

(١) النساء ٧٩. لفظ الجلالة فاعل كفى والباء زائدة عليه. وشهيداً حال أو تمييز وهو الأحسن. وقيل إن كفى في هذا المثال بمعنى اكتفِ، أي أنها فعل ماض بمعنى الأمر، وفاعله مستتر تقديره أنت، وبالله متعلق بكفى. والباء للتعدية وليست بزائدة. وقيل: إن كفى إذا كانت تنصب مفعولا واحدا وهي التي بمعنى أغنى. أو تنصب مفعولين وهي التي بمعنى وقى لا تزاد الباء في فاعلها. وقيل بل تزاد في فاعلها مطلقا ومنه:

كفى تُعَلا فخرا بأنك منهم ودهر لأن امسيت من أهله أهل فالباء في قوله: بأنك زائدة وإن مع اسمها وخبرها في تأويل مصدر فاعل لكفى وهي متعدية لواحد. المغني ١١٣/١ والجنى الداني ٤٩.

يفوم زيد والدليل على ذلك أنك تقول إذا ثنيت: يعجبني قبام ذلا يفوم زيد والدليل على موضع زيد وقرا الحسن(١) فالم ذلا وعمرو ، تعطف عمراً على موضع أجمعُونَ (٢) عطف على الولال عَلَيْهِم لَهُنَةُ اللّهِ والمَلَائِكَةُ والنّاسُ أَجْمَعُونَ (٢) عطف على موضع

اسم الله تعالى . والثالث : قامَ زيدٌ ، وخرَج عمرو . والفعل الذي يرتفع به هذا والثالث : قامَ زيدٌ ، وخرَج عمرو . الفاعل يسمى اللازم وهو على ثلاثة أضرب .

الفاعل يسمى المحرف غريزة نحو: سَرُع زيدٌ، وبَطُؤْ عَمْرُو. فإن أحدها أن يكون غريزة نحو: سَرُع زيدٌ، وبَطُؤْ عَمْرُو. فإن أَسْرَع وأَبْطأً. أَسْرَع وأَبْطأً.

أردت غير العرير، والثاني ما كان فعلاً للنفس نحو: كُرُمُ عبدُ اللهِ، وظَرُق

أُخُوكَ .

والثالث ما كان حركة للجسم غير مماسة لشيء كقولك: قلم والثالث ما كان حركة للجسم غير مماسة لشيء كقولك: قلم ويدرج بشر ، وتحرَّك الشَّيءُ وسَكَنَ .

باب الفاعل الذي يتعداه فعله

اعلم أن الفعل المتعدي على ثلاثة أضرب: متعد إلى مفعول . ومتعد إلى مفعولين ومتعد إلى ثلاثة .

فالمتعدي إلى مفعول على ثلاثة أضرب:

<sup>(</sup>۱) هو ابو سعيد الحسن بن أبي الحسن البصري إمام أهل البصرة . كان عالما جامعا رفيعا فقيها حجة مأمونا عابدا ناسكا كثير العلم . توفي سنة ١١٠ . شذرات الذهب ١٣٦/١ وغاية النهاية ٢٣٥/١ .

<sup>(</sup>٢) قراءة الجمهور ﴿ أُولِئِكَ عليهم لَعْنَةُ الله والملائكةِ والنّاسِ أجمعين ﴾ البقرة ١٦١. عطف الملائكة والناس على موضع اسم الله تعالى لأنه في موضع رفع تقديره: أولئك يلعنهم الله ، كما تقول: كرهتُ قيامَ زيدٍ وعمرو وخالدٌ، فترفع عمراً وخالداً لأن زيداً في موضع رفع بمعنى: كرهت أن يقوم زيد وعمرو وخالدٌ. مشكل إعراب الفرآن ٧٧/١ والمحتسب ١٦٦/١ والاتحاف ١٥١.

إحدها ما تعدى مواسطة نحو: مرزَّتُ بزيِّدٍ، وظفرْتُ بغيّرٍو. والثاني ما تعدى بلا واسطة نحو: ضربَّتُ زَيْداً، ولقبتُ عَمْراً.

والثالث ما تعدى مرة بواسطة ومرة بغير واسطة نحو: شَكَرْتُ زَيْداً وشَكَرْتُ لِزيدٍ ، ونَصَحْتُهُ ونَصَحْتُ لَهُ(١) . المدم المدم الله مفعولين على ضربين :

احدهما ما كان أحد مفعوليه غير الأخر فهذا يجوز الاقتصار على أحد مفعوليه نحو: أعطيتُ زيداً درهماً ، وكسوتُ غَمْراً ثَوْباً . ولو قلت : أعطيتُ زيداً ، وكسوتُ عَمْراً ، كان كلاماً . وكذلك لو قلت : أعطيتُ درهماً ، وكسوتُ ثَوْباً .

والثاني ما كان أحد مفعوليه هو الآخر في المعنى فهذا لا يجوز الاقتصار على أحد مفعوليه لأن الفائدة في الثاني وذلك في سبعة أفعال . ثلاثة منها للشك وهي : ظَننتُ وحَسِبْتُ وخِلْتُ وثلاثة منها للعلم وهي : عَلِمْتُ ورَأَيْتُ ووَجدْتُ إذا كانا بمعنى عَلِمْتُ . وواحد للعلم وهي : عَلِمْتُ ورَأَيْتُ ووَجدْتُ إذا كانا بمعنى عَلِمْتُ . وواحد محتمل يكون شكا ويكون علماً وهو زَعمْتُ . فإذا ابتدأت بهذه

<sup>(</sup>١) في إصلاح المنطق ٢٨١: وتقول: نصحت لك وشكرت لك، فهذه اللغة الفصيحة. قال الله عز وجل ﴿ أَن اشكر لي ولوالديك ﴾ وقال: ﴿ وأنصح لكم ﴾ ونصحتك وشكرتك لغة. انظر المخصص ٧٣/١٤ وشرح أدب الكاتب للجواليقي ٣٠٦، والاقتضاب ٢٦٥.

وفي البحر المحيط ٣٣١/٤: قال الفراء: لا تكاد تقول العرب نصحتك، إنما: نصحت لك.

وجاء شكر متعديا في القرآن : ﴿ أُوزعنِي أَنْ أَشْكُرُ نَعْمَتُكُ ﴾ النمل ١٩ والأحقاف ١٥ . ﴿ واشكروا نَعْمَةُ اللهِ ﴾ النحل ١١٤ .

العمال من معولين نحو: ظننتُ زيداً عالماً ، وغيبتُ اخالاً العمال من من منهماً ، وعلمتُ بشراً عاقلاً من وغيبتُ اخالاً المعال المستنبي عمراً مفيماً ، وعلمت بشراً عاقِلًا ورأيت عبد الله مامراً ، وعلم الأفعال مع عبد الله مامراً ، وعلى على الله على الله على الله الأفعال أو أخرتها الله عامراً ، ووحدت أباك كريماً . فإن وسطت هذه الأفعال أو أخرتها الله عامراً ، ووحدت أباك كريمال مع التوسط أجود . والالغام ماصلاً ، ووعدت الإعمال مع التوسط أجود . والإلغاء مع التأخير الإلغاء مع التأخير الإلغاء مع التأخير الإلعاء والإعداد . ويدأ طننت قائماً . وإن شنت قلت : زيدً ظننوُ قائمٌ ، قال الشاعر(١) :

ابالًا راجيزِ يا بْنَ اللؤمِ تُوعِدُني وَفِي الْأُراجِيزِ خِلْتُ اللؤمُ والخَوْرُ

وتقول: زيدٌ قائِمٌ ظننتُ ، وزيداً قائِماً ظننتُ . وإذا كانت وللوت وللوت والمنت ، ورأيت بمعنى أبصرت ، ووجدت من وِجدان طننت بمعنى الهمنت ، ورأيت بمعنى أبصرت ، ووجدت من وِجدان الضَّالَّة . وعَلِمتُ بمعنى عرفْتُ ، تعدين إلى مفعول واحد (٢) .

والمتعدي إلى ثلاثة سبعة وهي : أَعْلَمْتُ وأَرَيْتُ وأنبأتُ ونَبَانُ وأَخْبَرْتُ وَخَبَّرْتُ وَحَدَّثْتُ تَقُولَ : أَعَلَمْتُ زِيداً عِمِراً خَارِجاً ، وأَنْبَأْتُ أَمَاكُ أخاكَ مُقياً ، ونَبّأتُ غلاماً صاحبَك منطلقاً ، وأرى النعيم أخاك وجهَك

الإصابة فتكتفي بمفعول واحد كقولك : وجد زيد ضالته . وتقول : علمت المسألة ، أي عرفتها ، ومنه قوله تعالى : ﴿ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون

<sup>(</sup>١) البيت للعين المنقري يهجو الحجاج . الكتاب ٦١/١ وشرح المفصل ٨٤/٧ ، ٨٥ والخزانة ١٢٥/١ والعيني ٢/٤٠٤.

الشاهد في قوله: خلت ، حيث ألغَى عملها لتوسطها بين مفعوليها . (٢) تقول : سرق مالي وظننت زيداً ، أي اتهمته . ورأيت الهلالُ أي أبصرته ، فتتعدى رأى إلى مفعول واحد ، ولا يكون ذلك المفعول إلا مما يبصر ، قال الله تعالى : ﴿ وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون ﴾ الأعراف ١٩٨ . فترى هنا بمعنى بصر العين، والهاء مفعول به، ويبصرون إليك، في موضع الحال. وتكون وجد بمعنى

خسناً ، وأخبرت زيداً بِشُراً عَاقِلاً ، وخبرت عبد الله صاحبك مسافراً ، وحدثت جعفراً خالداً ضاحِكاً (١) . تنصب هذه الافعال ثلاثة مسافراً ، وحدثت جعفراً خالداً ضاحِكاً (١) . تنصب هذه الافعال ثلاثة مسافراً ، وحدثت جعفراً خالداً ضاحِكاً (١) . تنصب هذه الافعال ثلاثة مسافراً ، وحدث بعض في أصح ما القولين ولا يصح الاقتصار على بعضها دون بعض في أصح القولين (١) .

#### باب الفعل الذي بني للمفعول

إذا بنيت الفعل للمفعول ضممت أوله وكسرت ثانيه إذا كان ثلاثياً سالما وحذفت الفاعل ، وأقمت المفعول مقامه ، ورفعته كما رفعت الفاعل وذلك قولك : ضُرِبَ زيدٌ ، وشُتِمَ عمروٌ . فإن كان الفعل معتل العين كسرت أوله ورددت بنات الواو إلى الياء فقلت : بِيعَ المتاعُ ، وكِيلَ الطعامُ ، وضِيعَ الخاتمُ ، وقِيلَ في أُخِيك قولٌ حسنُ . وبجوز الإشمام (٣) . وقد قرأت القراء : « وغيض الماءُ »(١) بالكسر والإشمام . وإذا كان الفعل رباعيا ضممت أوله وكسرت ثالثه فقلت : أكرِمَ زيدٌ ، ودُحْرِجَ الحجرُ . فإن كان خماسيا ضممت همزة الوصل في الابتداء والثالث وكسرت الرابع فقلت : اكْتُسِبَ المالُ ، وأُجتذِبَ

<sup>(</sup>١) وألحق الأخفش بأعلم وأرى ما أمكن نقله بالهمزة من باب ظننت قياسا فأجاز: أظننت عمراً زيداً قائياً ، وأزعمت بكرا خالدا منطلقاً ، وأخلت محمداً بشرا قائيا وأوجدت سعداً بكرا خارجاً . منهج السالك ٩٩.

<sup>(</sup>٢) ويجوز عند الأكثرين حذف المفعول الأول استغناء عنه: كأعلمت كبشك سمينا ، ولا تذكر من أعلمته . ويجوز الاقتصار عليه كأعلمت زيداً ، ولا تذكر من أعلمت به لأن الفائدة لا تنعدم في الاستغناء عن الأول ولا في الاقتصار عليه . وذهب سيبويه وابن الباذش وابن عصفور إلى أنه لا يجوز حذفه ولا الاقتصار عليه كفاعل علم . شرح التصريح ٢٩٥/١ ، ومنهج السالك ١٠٠٠

<sup>(</sup>٣) وحقيقة هذا الاشمام أن تنحو بكسرة فاء الفعل نحو الضمة فتميل الياء الساكنة بعدها نحو الواو قليلا إذ هي تابعة لحركة ما قبلها . شرح الكافية ٢٥١/٢ .

<sup>(</sup>٤) هود ٤٤.

النوب. فإن كان سداسياً كسرت الخامس فقلت: أستخرج العالم. النوب. فإن كان الفعل يتعدى إلى مفعولين دفع. النوب فإن كان سلم الفعل يتعدى إلى مفعولين رفعت العالم. وأستعمل النوب فإن كان الفعل يتعدى إلى مفعولين رفعت الأن وأستعمل النوب نصبا على حاله فقلت : أعطى ذيل وأستعمل النوب في نصباً على حاله فقلت : أعطى زيدُ وهما الله منهما وتركت الثاني نصباً على يتعدى إلى ثلاثة رفعت الله وهما . منهما وتركت الناسي منهما وتركت الناسي فلالله رفعت الأول ويومنا . وخسب عمرُو خارجاً ، فإن كان يتعدى إلى ثلاثة رفعت الأول وتركز وحسب عمرو عارب اعلم زيد عمراً خارجاً . آفإن كان الفعل لا الأخرين نصباً فقلت : اعلم زيد عمراً خارجاً . آفإن كان الفعل لا الأخرين نصب من الله علم يسم فاعله نحو: قام وقعد وضعل لا يتعدى لم يجز رده إلى ما لم يسم به رده إلى ما لم يتعدى لم يتعدى لم يتعدى الم يتع يتعدى لم يجز رده على معالى ما لم يسم فاعله على مذا قول النحويين . وقد أجاز سيبويه رده إلى ما لم يسم فاعله على مذا قول النحويين . وقد أجاز سيبويه وضحك على تقل هذا قول المحرين إضمار المصدر فأجاز أن تقول: قُعِدَ وضُحِكَ على تقديم: فعر إضمار المصدر المصدر المصدر المصدر أو ظرف أو معرف القعود وضُعِكَ الضحكُ (١) ] فإن كان معك مصدر أو ظرف أو معرف القعود وصبحت جاز بلا خلاف نحو : سِيرَ سَيْرٌ شَديدٌ ، ويجوز : سِيرَ مَـيْرُ . وهو ه بجار بار الوصف أحسن . وتقول : سِيرَ يومانِ ، ومشي فرسخانِ ، وأنطلقُ به الوصف عنه الأشياء كلها أقمت أيّها شئت مقام الفاعل فقلت فان اجتمعت هذه الأشياء كلها أقمت أيّها شئت مقام الفاعل فقلت سِيرَ بِهِ يومينِ فرسخينِ سَيْرٌ شَديدٌ ، تقيم السيرَ مقام الفاعل وان شِيرَ بِي يَوْمِينِ فَرَسْخَانِ سَيْراً شَدَيداً ، فتقيم الفرسخين شئت قلت : سِيرَ به يُومِينِ فرسخانِ سَيْراً شَديداً ، فتقيم الفرسخين مقام الفاعل . وإن شئت قلت : سِيرَ به يومانِ فرسخينِ سَيْراً شديداً. تقيم اليومين مقام الفاعل . وإن شئت قلت : سِير بِه يومين فرسخين سَيْراً شديداً ، فتنصب الجميع وتقيم المجرور مقام الفاعل وإذا اجتمع معك مفعول ومصدر أقمت المفعول مقام الفاعل وتركت المصدر نصبا على حاله فقلت : ضُرِبَ زيدٌ ضَرْباً ، وشُتِمَ عمروُ شَتْماً . وتقول : ضُربَ عبدُ اللَّهِ سَوْطاً تنصب سوطاً لأنه في موضع المصدر والتقدير: ضُربَ عبدُ اللَّهِ ضَرْباً بِسَوْطٍ، ثم حذفت البا، استخفافاً ، وحذفت ضَرْباً ، وأقمت سَوْطاً مقامه .

<sup>(</sup>۱) الموجود في سيبويه ١١٧/١ ذكر الجار والمجرور مع اللازم وانظر حاشية الصاد ١٤/٢ والبحر المحيط ٢٩٥/٧ .

### باب الأفعال التي اسم الفاعل والمفعول فيها لشيء واحد

اعلم أن هذه الأفعال عشرة وهي : كانَ وأصبح وأمسَى وظلُّ واضحى وصارَ وبات وما زالَ وما دامَ وليسَ . فاصبحَ وامسَى أخوان لانهما لطرفي النهار. وظل وأضحى أخوان لانهما مختصان بالنهار. وصارٌ وباتُ أخوان لاشتراكهما في اعتلال العين ، وإن الفهما منقلبة عن ياء . وما زالَ وما دامَ أخوان لاشتراكهما في الاستعمال بما . وكانَ وليسَ نقيضتان لأن كان إثبات وليسَ نفي . ويأتي غدًا في معنى اصبّح ، وراحٌ في معنى أمسّى . وما انفكّ وما فتى وما برحٌ في معنى ما زال . وهذه الأفعال على اختلاف معانيها ترفع الاسم وتنصب الخبر . وخبرها ينقسم كانقسام خبر المبتدأ . فإن كان مفرداً نصبت وإن كان ظرفا أو مجرورا أو جملة حكمت على موضعه بالنصب، وذلك قولك : كان زيدٌ قائماً ، وأصبحَ عمروٌ أميراً ، وأمسَى عبدُ اللهِ مقيماً ، وظلُّ بشرُّ مسافراً ، وأضحَى أخوكَ في الدارِ ، وصارَ بشرُّ من الكرام وباتَ جعفرُ أَبُوه قَائِمٌ ، ومَا زالَ خالدٌ يأْتِينا ، ولا أكلمُكَ ما دامّ أبوكَ عندنا ، وليسَ غلامُك أمامَكَ . وكذلك ما اشتققت منهن نحو كَانَ يَكُونُ ، وأصبحَ يصبحُ ، وما أشبه ذلك . ولك أن تقدم أخبارها على أسمائها فتقول: كانَ قائماً زيدٌ ، وأصبحَ في الدارِ أخوكَ . وما كان منها يستعمل بما كان في تقديم خبره عليه وجهان إجازته ومنعه إلاّ ما دام فإن خبره لا يجوز تقديمه عليه بإجماع لأن ما موصولة ولا يجوز تقديم الصلة على الموصول تقول: ما زالَ زيدٌ عالماً ، وما زالَ عالماً زيدٌ ، هذا إجماع . فإن قلت : عالماً ما زالَ زيدٌ ، كان غير جائز عند

البصريين ويد قائماً ، وليس قائماً زيد ، هذا الجعاع . نفول : ليس زيد قائماً ، كان حالتاً عند ال نفول: لبس ريد كان جائزاً عند الكوفيين وسيويده الله فانت فيه بالخد الخوفيين وسيويده وفم قلت: قائمًا ليس وما سوى ما ذكرناه أنت فيه بالخيار إن أونم جائز عند المبرد(١) وما سوى ما ذكرناه أنت فيه بالخيار إن نزر جائز عند المبرد انه بن وما كان من هذه الافعال ٧ جائز عند المبر عند المبر عند المبر وما كان من هذه الأفعال لا يستعمل إلّا وذلك قولك : مًا نالاً معمل إلّاً وذلك قولك : مًا نالاً معمل إلّاً قدمت ، وإن سلط على خبره إلا وذلك قولك : مَا زَالَ زِيدُ قَسُمُ إِلَّا وِذَلِكَ قُولُك : مَا زَالَ زِيدُ قَسُمً بِمَا لَمْ يَجِزُ أَنْ تَلْدَخُلُ عَلَى خَبْرِهُ إِلَّا وَذَلِكَ قُولُك : مَا زَالَ زِيدُ قَسُمًا ، بِمَا لَمْ يَجْوِ اللَّهِ فَاللَّمَا مَا لَا لَكُ تَصِيرِ نَافِيا مُشِتًا فِي حَلَّمُ وَلا يَجُوزُ: مَا زَالَ زِيدُ إِلَّا قَائِماً ، لأنك تَصِيرِ نَافِيا مُشِتًا فِي حَلَّ وَلا يَجُوزُ: مَا زَالَ زِيدُ إِلَّا قَائِماً ، لأنك تَصِيرِ نَافِيا مُشِتًا فِي حَلَّ وَلا يَجُوزُ: مَا زَالَ زِيدُ اللَّهِ عَلَى حَلَّى اللَّ عَلَا يَا اللَّهُ عَلَى حَلَّى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُوا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّه 

واعلم أن لِكانَ أربعة مواضع:

تكون ناقصة تحتاج إلى خبر وهي التي ذكرناها

وتكون تامة لا تحتاج إلى خبر كقولك : كانَ الأمرُ أي : وقع . وَحَضَرُ (٥) وَفِي التَنزيل : ﴿ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ ﴾ (٦) أي : إِنَّ خَضَرَ نُو عُسْرةٍ. قال الربيع(٧):

<sup>(</sup>١) لأن ما نفي والنفي له صدر الكلام ، فلا يجوز أن يقال: عالماً ما زال زيد أما إذ كذر رن لل علي و لي الله عليه وعلى الفعل جميعاً فتقول :عالما لم يزل زيد ِ النافي غير ما فلا مانع من تقديم الخبر عليه وعلى الفعل جميعاً فتقول :عالما لم يزل زيد ِ (٢) انظر الإنصاف ٩٠ المسألة/١٧.

<sup>(</sup>٣) لَيس في كتاب سيبويه نص في جواز تقديم خبر ليس عليها كما يقول الشاطي وغيره. وإنما فيه نص على جواز التوسط.)

<sup>(</sup>٤) هو أبو العباس محمد بن يزيد المبرد إمام العربية ببغداد في زمانه . ولد سة ٢١٠ ومات سنة ٢٨٥ ببغداد . بغية الوعاة ٢٦٩/١ .

<sup>(</sup>٥) وحينئذ تحتاج إلى فاعل مكان الاسم.

<sup>(</sup>٦) البقرة ٢٨٠ . كان هنا تامة لا تحتاج إلى خبر . تقديره : وإن وقع ذو عسرة . فهو شائع في كل الناس. ولو نصب ذا على خبر كان لكان مخصوصاً في قوم بأعيانهم، فلهذه العلة أجمع القراء المشهورون على رفع ذو. انظر مشكل إعراب القرآن . 111/1

<sup>(</sup>٧) هو الربيع بن ضبع الفزاري . شذور الذهب ٣٥٤ والخزانة ٣٠٧/٣ وأسرار العربية ١٣٥ والأزهية ١٩٤ ، ونوادر القالي ٢١٧ ، وسمط اللأليء ٨٠٣ ، وروي : يمرمه =

إذَا كَانَ السُّمَّاءُ فَأَدْفِئُونِي فَإِنَّ السَّيخَ يَهْدِمُهُ السُّمَّاءُ

ويكون اسمها مضمراً فيها بمعنى الأمر والشان ويقع بعدها ويكون اسمها مضمر نحو قولك: كانَ زيدٌ قائمٌ، فَزَيدٌ مبتدا بملة تفسر ذلك المضمر نحو قولك: كانَ مضمر فيها والتقدير: كانَ وقائِمٌ خبره والجملة خبر كانَ واسم كانَ مضمر فيها والتقدير: كانَ وقائِمُ خبره أو الشأنُ (١) وأنشد سيبويه (٢): الأمرُ أو الشأنُ (١) وأنشد سيبويه (٢):

إِذَا مُتُ كَانَ النَّاسُ نِصْفَانِ شَامِتَ وَآخَـرُ مُثْنٍ بِالَّـذِي كُنْتُ أَصْنَـعُ

وتكون زائدة (٣) كقولك : زَيْدٌ كانَ قائِمٌ ، أي : زَيْدٌ قائِمٌ . وأنشد سيبويه للفرزدق (٤) :

وكَيْفَ إِذَا مَرَرْتُ بِدَارِ قَوْمٍ وكَيْفَ إِذَا مَرَرْتُ بِدَارِ قَوْمٍ وجِيرانٍ لَنَا كَانُوا كِرَامٍ جر كِراماً على النعت لِجيرانٍ وألغى كَانَ.

الشاهد في قوله: كان الشتاء ، حيث استغنت كان بالمرفوع عن المنصوب لأنها تامة الشاهد في قوله: كان الشتاء ، حيث استغنت كان بالمرفوع عن المنصوب لأنها تامة بمعنى حضر أو حدث أو دخل أو نحو ذلك وهو الأصل في الأفعال .

(١) وذهب الكسائي إلى أنه إذا جاء الاسمان بعدها مرفوعين كانت ملغاة لا عمل لها وإلى نحو منه كان يذهب ابن الطراوة فإنه كان يقول في نحو: كان زيد قائم إنها غير نحو منه كان يذهب ابن الطراوة فإنه كان يقول في نحو: كان زيد قائم إنها غير عاملة ولا أضمر فيها أمر ولا شأن . منهج السالك ٥٩ .

(۲) البيت للعجير السلولي . الكتاب ۳٦/۱ ، وأمالي ابن الشجري ٣٣٩/٢ وشرح
 المفصل ٧٧/١ ، ١١٦/٣ ، ٧/١١ ، ١٠٠/٧ والعيني ٨٥/٢ .

استشهد به على الاضمار في كان ولو لم يضمر لنصب الخبر فقال: صنفين. (٣) أي ملغاة في اللفظ دون المعنى نحو: زيد كان قائم، فتدل كان على أن القيام كان فيها مضى .

(٤) ديوانه ٨٣٥ والكتاب ٢٨٩/١ والخزانة ٣٧/٤ والعيني ٤/٢ . الشاهد في قوله : كانوا ، حيث زيدت كان بين الموصوف وهو جيران ، وصفته وهو كرام .

# باب ما شبه ببعض هذه الأفعال

اعلم أن أهل الحجاز يشبهون مَا بِلَيْسَ فيرفعون بها الام وينصبون بها الخبر (۱) فيقولون: مَا زيد قائماً ، ومَا عبد الله خارم ترفع الاسم وتنصب الخبر كما فعلت في لَيْسَ ، قال الله تعالى خارم مَا هَذَا بَشَراً ﴾ (۲) و ﴿ مَا هُنَّ أُمّهاتِهم ﴾ (۳) . وأما بنو تعيم فأنهم لا هذَا بَشَراً ﴾ (۲) و ﴿ مَا بعدها بالابتداء والخبر فيقولون: مَا زيد قائم المعملون مَا ويرفعون ما بعدها بالابتداء والخبر فيقولون: مَا زيد قائم أو ما عبد الله مُحْسِن . فإن قدمت خبر مَا أو أدخلت على خبرها الأ الفقت اللغتان فقلت : مَا قائِمٌ زيد (٤) ومَا زيد إلا قائِم الله قائم .

وجميع مسائل ماست: مسألتان جائزتان على خلاق ومسألتان لا تجوزان باتفاق ومسألتان لا تجوزان باتفاق

والأوليان : مَا زَيْدُ قَائِماً ، حجازية . ومَا زيدٌ قائمٌ ، تعيمية .

والثانيتان : مَا زيدٌ إلَّا قائمٌ ، ومَا قائِمٌ زيدُ .

والثالثتان : مَا قَائِماً زيدٌ ، ومَا زَيْدُ إِلَّا قَائِماً .

فأمًّا قول الفرزدق(٥):

<sup>(</sup>١) النحاة في إعمال ما . فقال البصريون عملت في الجزأين وقال الكوفيون عملت في الجزأين وقال الكوفيون عملت في الأول فقط ، وأما نصب الثاني فعلى إسقاط الخافض الإنصاف ٩٧ المسألة / ١٩٦، وشرح التصريح ١٩٦/١ .

<sup>(</sup>٢) يوسف ٣١.

<sup>(</sup>٣) المجادلة ٢.

<sup>(</sup>٤) فإذا قيل : ما قائم زيد ، بطل عمل ما في قائم على أنه خبر مقدم . أما على جعله مبتدأ لاعتماده على ما النافية وما بعده فاعلا أغنى عن الخبر فلا يبطل عملها وذلك لبقاء التركيب .

<sup>(</sup>٥) ديوانه ٢٢٣ والكتاب ٢٩/١ والمقتضب ١٩١/٤ والخزانة ٢٠/٢ والدرر ١٥/١. يستشهد بهذا البيت على عمل ما الحجازية مع تقدم خبرها على مذهب الفراء من =

هاشبخوا فحد أصاد الله نقمتهم هاشبخوا فحد أصاد الله نقم فريش وإذ ما مثلهم بشرُ

فإنه نصب مثلهم على الحال وكان وصفا للنكرة ، فلما قدم جعل عالا ، وأضمر خبر المبتدأ كانه قال : وإذَّمَا في الأرض مثلهم بشرُّ .

## باب الحروف التي تعمل عمل الفعل

اعلم أن الحروف التي تعمل عمل الفعل سنة وهي : إن وأن وليت ولعل وكان ولكن (١) . فإن وأن توكيد . وليت تمن ولعل ترج وتوقع . وكان تشبيه . ولكن استدراك وتوكيد . هذه الحروف على وتوقع ، معانيها تنصب الاسم وترفع الخبر . فاسمها مشبه بالمفعول اختلاف معانيها مشبه بالفاعل (٢) . وكل ما صلح أن يكون خبراً للمبتدا صلح وخبرها مشبه بالفاعل (٢) . وكل ما صلح أن يكون خبراً للمبتدا والخبر . ولا أن يكون خبراً لهذه الحروف لأنها داخلة على المبتدا والخبر . ولا يجوز تقديم أخبارها على اسمائها إلا أن يكون الخبر ظرفاً . ولا يجوز تقديم الأخبار عليها البتة تقول : إن زيداً قائم ، وَبَلَغني أن عمراً غارج ، وليت أباك في الدار ، ولعل أخاك يقوم ، وكان عَبد الله خارج ، وليت أباك في الدار ، ولعل أخاك يقوم ، وكان عَبد الله خارج ، وليت أباك في الدار ، ولعل أخاك يقوم ، وكان عَبد الله

ودهب الخوفيون إلى اله لا تصل ما ودهب الخوفيون إلى الله ١٠٣ . على ما كان عليه من قبل . الإنصاف ١٠٣ المسألة /٢٢ .

غير قيد . وسيبويه يقول : إن مثلهم خبر ما مقدما عليها ، قال وهذا لا يكاد يعرف . وقيل إن خبر ما محذوف أي : إذما في الدنيا بشر ، ومثلهم حال من بشر . وانتصابه عند الكوفيين على الظرف أي : في مثل حالهم وفي مثل مكانهم من الرفعة . (١) وعدها سيبويه خسة فاسقط أن المفتوحة لأن أصلها إن المكسورة . الكتاب ٢٧٩/١

والخضري ١٢٨/١ )

(٢) وذهب البصريون إلى أن إنَّ وأخواتها تنصب المبتدأ ويسمى اسها لها ، وترفع الحبر
ويسمى خبرا لها تشبيها بفعل تقدم منصوبه على مرفوعه .
ويسمى خبرا لها تشبيها بفعل لأن وأخواتها إلا في الاسم وأما الخبر فهو مرفوع
وذهب الكوفيون إلى أنه لا عمل لأن وأخواتها إلا في الاسم وأما الخبر فهو مرفوع

أسد ، وقام زيد لكن عمراً قاعد . ترفع الأخبار إذا كانت مفردة ، المعدل ما سوى ذلك بالرفع كما فعلت في باب المبتدا فإن وتحكم على ما سوى ذلك بالرفع المعطوف وجهان النصب والرفع إذا على اسم إنَّ جاز لك في المعطوف وجهان النصب والرفع إذا علم اسم المعطوف بعد الخبر وذلك قولك : إنَّ زيداً قائم وعمراً ، تعطف كان المعطوف بعد الخبر وذلك قولك : إنَّ زيداً قائم وعمراً ، تعطف عمراً على زيد (۱) قال الشاعر (۲) :

عمراً على ربيد الجود والخريف إنَّ الربيع الجود والخيونا إنَّ الربيع العَباس والعيونا إنَّ الربيع عَمْراً على أحد ثلاثة وتقول: إنَّ زيداً قائمٌ وعمرُو، ترفع عَمْراً على أحد ثلاثة

أوجه:
\_ إن شئت جعلته عطفا على موضع إنَّ وما عملت فيه ، لأنها في \_ ان شئت جعلته عطفا على موضع إنَّ وما عملت فيه ، لأنها في موضع المبتدا(٣) .

وإن شئت عطفت على المضمر في الخبر ، والأحسن أن تؤكله وإن شئت عطفت على المضمر في الخبر ، والأحسن أن تؤكله فتقول : قائمٌ هُوَ وعَمْرُوُ .

وإن شئت رفعت عَمْراً بالابتداء وأضمرت خبره لدلالة ما تقدم عليه كأنك قلت : وعَمرُو قَائِمٌ .

<sup>(</sup>١) فإن كان العطف قبل ذكر الخبر نحو: إن زيدا وعمرا قائمان ، وجب نصب المعطوف . التصريح ٢٢٦/١ ، وشرح الكافية ٣٢٨/٢ .

<sup>(</sup>٢) البيت من ارجوزة لرؤبة يمدح بها أبا العباس السفاح. ديوانه ١٧٩ والكتاب ١٨٥/١ والمقتضب ١١١/٤ والعيني ٢٦١/٢ والهمع ١٤٤/٢ والمدر ٢٠٠/٢. الاستشهاد في قوله: والصيوفا، حيث عطف بالنصب على الربيع وهو اسم إن بعد مجيء الخبر وكذلك عطف الخريف على اسم إن قبل مجيء الخبر، فهذان كلاهما جائزان وقد اجتمعا في هذا البيت.

<sup>(</sup>٣) العطف على اسم إن مراعى فيه حاله قبل دخول إن . لأن إن وما عملت فيه ليت في موضع رفع كما يقول .

وحكم لكنَّ في ذلك كحكم إنَّ ولا يجوز أن تعطف على مواضع أخوات إنَّ ولكنَّ . ولكن إن شئت عطفت على المضمر في مواضع أخوات اللام على خبر إنَّ من بين سائر اخواتها فتقول الخبر جوقد تدخل اللام على خبر إنَّ من بين سائر اخواتها فتقول الخبر جوقد تدخل اللام على خبر إنَّ من بين سائر اخواتها فتقول النخبر جوقد تدخل اللام على خبر إنَّ من بين سائر اخواتها فتقول النخبر جوقد تدخل اللام على خبر إنَّ من بين سائر اخواتها فتقول النخبر جوقد تدخل اللام على خبر إنَّ من بين سائر اخواتها فتقول النخبر جوقد تدخل اللام على خبر إنَّ من بين سائر اخواتها فتقول المنافقة المنافقة النفول المنافقة النفول ا

وإنَّ تكسر في أربعة مواضع :

في الابتداء نحو قولك : إنَّ أَخاكَ قَائِمٌ .

وإذا كان في خبرها اللام نحو قوله تعالى : ﴿ وَالله يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ ﴾ (١) .

وإذا كانت بعد القول نحو قوله تعالى : ﴿ إِذْ قَالَتِ الْمَلائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ الله يُبَشِّرُكِ ﴾ (٢) .

وبعد القسم كقولك: والله إنَّ زيداً قائِمٌ. (وَبعض العرب يفتحها هاهنا. والكسر أكثر في كلام العرب وأفصح، وأقيس (٣)

### باب لا النافية

اعلم أن لا على ضربين:

- أحدهما أن تكون جواباً لهَلْ. فهذه لا تعمل شيئا وذلك قولك: لا رجلٌ عِنْدَكَ ، لا أحدٌ في دارِكَ ، لأن هذا جواب قولك:

<sup>(</sup>١) المنافقون ١ .

<sup>(</sup>٢) آل عمران ٤٥.

<sup>(</sup>٣) وتختلف العرب في إن بعد القسم ، فمنهم من يكسر ، ومنهم من يفتح . والكسر أكثر وأقيس لأنه يرجع إلى معنى الابتداء لأن ما بعد القسم جملة مبتدأة ، ألا ترى أنك تقول : والله إن زيدا لقائم .

هَلْ رَجِلُ عِنْدَكَ ، وهَلْ أحدٌ فِي دَارِكَ ، ترفع ما بعد لاَ على الابتداء والخبر ·

والثاني أن تكون جواباً لقولك : هَلْ مِنْ أَحدٍ عِنْدَكَ ، وهَلْ مِنْ أَحدٍ عِنْدَكَ ، وهَلْ مِنْ أَسْ عَلَيْك ، فهذه تبنى مع ما بعدها ويكون الاسم مفتوحاً بلا تنوين بأس عَلَيْك ، ولا رَيْب فِيهِ المَالَة وذلك قولك : لا أحد في الدارِ ، ولا بأسَ عَلَيْك ، ولا رَيْب فِيهِ المَالَة وذلك قولك : لا أحد في اللابتداء وما بعده الخبر ) وإن شئت وما عملت فيه في موضع رفع بالابتداء وما بعده الخبر ) وإن شئت حلف لك من الخبر فقلت : لا بَأْسَ ، لا كَلام (۱) . فإن نعت جاز لك في النعت ثلاثة أوجه :

الفتح وتدخل عليهما لا فتقول: لا رَجُلَ عَاقِلَ عِنْدَكَ .

والثاني أن تجعل لا ومّا بعدها اسما واحداً وتنون النعبَ فتقول : لا رجلَ عاقلًا عِنْدَكَ .

- والثالث أن ترفع النعت على الموضع وتنونه فتقول: لا رجل عاقِل عِنْدَكَ . وإن عطفت جاز لك وجهان:

<sup>(</sup>۱) ويجوز حذف خبر لا إذا كان جارا ومجرورا نحو: لا بأس ، أي: لا بأس عليك . وقد جاء حذفه في غير الجار والمجرور نحو: لا إله إلا الله ، والتقدير: موجود . وفي قولك : لا رجل ، جوابا لمن قال : هل عندك رجل . والتقدير : لا رجل عندي . وندر حذف الاسم وإبقاء الخبر نحو: لا عليك ، أي : لا بأس عليك . قال ابن مالك : وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر : إذا المراد مع سقوطه ظهر أي إذا لم يظهر مع سقوطه المراد لم يجز حذفه ووجب ذكره . فلا يجوز حذف الخبر من قوله : ولا كريم من الولدان مصبوح . لعدم ظهور المراد مع حذفه . حاشية الصبان ١٧/٧ ، شرح ابن عقيل ١٧/١ ، شرح

احدهما أن تنصب وتنون فتقول : لا غلام ولا جارية لك . قال الشاعر(١) :

فلا أبَ وابناً مِسْلُ مَرُوانَ وابْنِهِ إذَا هُوَ بِالمَجْدِ ارْتَدَى وتَأَزُّرَا

والثاني أن ترفع فتقول: لا غلامَ ولا جاريةٌ لَكَ ، تعطف جاريةٌ على موضع لا وما عملت فيه .

فإن كررت لا جاز لك خمسة أوجه:

\_ نصب الاسمين بلا تنوين.

\_ ورفعهما بتنوين

\_ ونصب الاثنين وحذف التنوين من الأول وإثباته في الثاني .

\_ ورفع الأول بتنوين ونصب الثاني بلا تنوين .

- والخامس نصب الأول بلا تنوين ورفع الثاني بتنوين وذلك قولك : لاَ حَوْلَ ولاَ قُوةَ إلاّ بالله ، هذا الوجه الأول .

<sup>(</sup>۱) قال القيسي في إيضاح شواهد الإيضاح ق ٥٣: البيت للكميت بن معروف . وينسب للكميت الأسدي . وقال العيني في فرائد القلائد ١٣٣: هو لرجل من عبد مناة بن كنانة . وأورده سيبويه في الكتاب ٣٤٩/١ ولم ينسبه إلى قائل . الشاهد في قوله : وابنا ، حيث عطف بالنصب على لفظ اسم لا . ويجوز فيه الرفع لعدم تكرار لا . وقال أبو علي : يحتمل أن يكون مثل مروان صفة وأن يكون خبرا . فإن كان خبرا فهو مرفوع لا غير ولا حذف . وإن كان صفة تقدر الخبر . ويحتمل مثل النصب على اللفظ والرفع على المحل .

والثاني لا حول ولا قوة إلا بالله ، قال الشاعر(١) والثاني ختى قلب مغلبة ولا ختى قلب مغلبة ولا ختى ولا خول ولا قوة إلا بالله ، قال الشاعر(٢) والوجه الثالث لا حول ولا قوة إلا بالله ، قال الشاعر(٢) ولا خلة ولا خلة السيوم ولا خلة السيوم ولا خلة ولا تحقق المخرق على السراقيع والرابع لا حول ولا قوة إلا بالله قال الشاعر(٢).

(۱) البيت للراعي النميري. شعره ۱۱۲ والكتاب ۲۴۹/۱ وجمالس ثعلب هم وضمح البيت للراعي النميري. شعره ۱۲۳ وشرح التصريح ۲۶۱/۱ ، ويروي : وما المفصل ۱۱۲، ۱۱۱ ، والعيني ۲۴۹/۱ وشرح التصريح ۱۱۲، ۱۱۲ ، ويروي : وما صرمتك ، أي : ما قطعت حبل ودك حتى تبرأت مني معلنة بذلك حيث قلت : لا ناقة لي ولا جمل . وهذا مثل ضربه لبراءتها منه وهو مثل مشهور في هذا المعنى ناقة لي ولا جمل . وهذا مثل ضربه لبراءتها منه وهو مثل مشهور في هذا المعنى الشاهد فيه رفع ما بعد لا بالابتداء والحبر لتكريرها على ما يجب فيها مع التكرير ولو نصب على إعمالها لجاز والرفع أكثر لأنها جواب لمن قال : ألك في ذا ناقة لي ولو نصب على إعمالها لجاز والرفع أكثر لأنها جواب لمن قال : ألك في ذا ناقة لو مل ؟ فقبل له : لا ناقة لي في هذا ولا جمل ، فجرى ما بعدها في الجواب مجراه في المبوال عجراه في المبوال عجراه في المبوال السؤال .

(٢) قاله أنس بن عباس بن مرداس. ويقال أبو عامر جد العباس بن مرداس. الكتاب الامرام، ١٣٨/٩ والمفصل ٤٠، والعيني ٣٤٩/١ والمفصل ٤٠، والعيني ٣٤٩/١ ومرد المفصل ٤٠، والعيني ٣٥١/٢ وسمط اللالىء ٣٧/٣، وروى أبو علي القالي: اتسع الفتق على الراتق. وقيل هو الصواب لأن قبله:

لا صلح بيني فاعلموه ولا بينكمو ما حملت عاتقي الشاهد في قوله : ولا خلة ، حيث نصب على تقدير زيادة لا للتأكيد عطفا على على السابقة . وقال يونس وجماعة من النحويين : إن لا غير زائدة وخلة اسمها وإنما نون للشعر كتنوين المنادى المفرد ، وخبرها محذوف لدلالة الأول عليه أي : ولا خلة اليوم . وقال الزنخشري : إنه مفعول لفعل محذوف تقديره : ولا أرى خلة .

(٣) قاله أمية بن ابي الصلت من قصيدة طويلة يذكر فيها أوصاف الجنة وأهلها ، وأحوال يوم الفيامة وأهلها . ديوانه ٥٤ وشذور الذهب ٨٨ والجزانة ٢٨٣/٢ والعيني ٣٤٦/٢ ، والأشموني ٢٦٢/١ .

الشاهد في قوله : ولا لغو ولا تأثيم فيها ، حيث رفع الاسم الأول المعطوف عليه وهو لغو ، وبنى الثاني المعطوف وهو تأثيم على الفتح .

فلا لَغُو ولا تَأْثِيمَ فِيهَا

وَمَا فَاهُسُوا بِسِهِ أَبِداً مُقِيسِمُ والخامس: لا حَوْلَ ولا قوةً إلاّ بالله(١) قال الشاعر(١): مذا وجَدِّكُمُ الصَّغارُ بِعَيْنِهِ

لَا أُمَّ لِي إِنْ كَانَ ذَاكَ وَلاَ أَبُ

ومن العرب من يجري لا مجرى لَيْسَ فيرفع م بعده قال الشاعر (٣):

(١) فحاصل ما يجوز في نحو: لا حول ولا قوة إلا بالله خسة أوجه: لا حولَ ولا قوةَ إلا بالله . ولا حولَ ولا قوةً إلا بالله . ولا حولَ ولا قوةً إلا بالله . ولا حولُ ولا قوةَ إلا بالله . ولا حولُ ولا قوةً إلاّ بالله .

نفتحها على أن لا في كل منها لنفي الجنس.

وفتح الأول ونصب الثاني على أن لا الأولى لنفي الجنس، ولا الثانية زائدة بين العاطف والمعطوف عليه وهو محل اسم لا .

وفتح الأول ورفع الثاني على أن لا الأولى لغي الجنس والثانية زائدة وما بعدها مرفوع عطفا على محل لا مع اسمها . فإن محلها رفع بالابتداء عند سيبويه . ورفعها إما على الابتداء أو على أنها عاملتان عمل ليس ، وهذا ضعيف . ورفع الأول وفتح الثاني على إهمال الأولى وإعمال الثانية . قال ابن مالك : وركب المفرد فاتحا كلا حول ولا قوة والثاني اجعلا مرفوعا أو منصوبا أو مركبا وإن رفعت أولا لا تنصبا شرح ابن عقيل ٢١/٢ ، وحاشية الصبان ١١/٢ .

(٢) البيت لرجل من مذحج وهو هني بن أحمر الكناني أو ضمرة بن ضمرة . الكتاب ١٤٦ وشدور الذهب ٨٦ وشرح المفصل ٣٤١ وشدور الذهب ٨٦ وشرح المفصل ١١٠/٢ .

الشاهد فيه عطف: ولا أب على موضع الاسم المنفي مع لا.

(٣) البيت لسعد بن مالك القيسي جد طرفة . الكتاب ٢٨/١ ، ٢٥٩ والمقتضب ١٩٠/٤ والحزانة ٢٩٠/١ ، ٢٢٣/١ والعيني ٢٥٠/٢ وشرح المفصل ١٠٨/١ وامالي ابن الشجري ٢٨٢/١ والمغني ٢٦٤/١ ، ٢٦٤/١ . الشاهد في قوله : لا براح حيث استعمل الشاعر لا بمعنى ليس ، والخبر محذوف أي : لا براح لي ، أي : ليس لي براح . وقيل : يجوز أن يكون براح مبتدأ . ورد بأن لا الداخلة على الجملة الاسعية يجب إعمالها أو تكرارها فلها لم تكرر علم أنها عاملة .

مَنْ صَدَّ عَنْ نِيرانِهِ لَا الْبُنْ فَيْسِ لا والاسم لم تعمل شيئا لعو اي لا براخ لِي فَلْ حُلْتَ بين لا والاسم لم تعمل شيئا لعو اي لا براخ لِي فَيهَا غُولُ ولا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ ﴾(١) . تعالى ﴿ لا فِيهَا غُولُ ولا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ ﴾(١) . تعمل الآ في نكرة . فإن ادخلتها على معرفة واعلم أن لا لا تعمل الآ في نكرة . فإن ادخلتها على معرف ، ولا يعمر و وكررتها فقلت : لا زيد في الدار ولا عمرو ، ولا خالد عِنْدَكَ ولا بكر .)

### باب أفعال المقاربة

اعلم أن أفعال المقاربة عَسَى وكاد وجَعَلَ وأُخَذَ وطَفِقَ وكَرَبَ ا فأما عَسَى فالاختيار أن تستعمل بأن وذلك قولك : عَسَى زيدُ أنْ يقوم ، والتقدير : تَارِبَ زيد القيام . وإن شئت قدمت أن فقلت : عَسَى أَنْ يقوم زيد ، والتقدير : قَرُبَ قيام زيدٍ . وعمل عَسَى كعمل كانَ إلا أن خبرها يكون مصدراً في التقدير . ومما يدلك أنها ككان قول العرب : عَسَى الغُوَيْرُ أَبُو سَالًا) . وقد يأتي بغير أن نحو قوله (٣) :

<sup>(</sup>١) الصافات ٤٧ .

<sup>(</sup>٢) مثل قالته الزباء . والغوير تصغير غار . وأبؤس جمع بأس . والمعنى أنه كان لها سرب تلجأ إليه إذا حزبها أمر . فلما لجأت إليه في قصة قصيرة ارتابت واستشعرت فقالت : عسى الغوير أبؤسا . وفيه من الشذوذ أنها أتت بخبر عسى اسها . والمستعمل أن يقال : عسى الغوير أن يهلك ، أو ما أشبه ذلك فأخرجته على الأصل المرفوض لأنها أخرجته مخرج المثل والأمثال كثيرا ما تخرج على أصولها المرفوضة . مجمع الأمثال المراب ، وجمهرة الأمثال ٢٠٥ والمستقصى ١٦١/٢ وفصل المقال ٢٣٥.

 <sup>(</sup>٣) البيت لهدبة بن خشرم . الكتاب ٤٧٨/١ والمقتضب ٣٠٧ والجمل ٢٠٩،
 والايضاح العضدي ١٠/١ والخزانة ٤١/٤ والعيني ١٨٤/٢ ، وشرح المفصل ما ١١٧/٧ ، ١٢١ .

# غَنَى الْخُرْبُ الَّذِي أَمْسَيْتُ فِيدِه يستُحُسونُ وزاءَه فُسرَجُ فَسريبُ

فاما كاذ فالاختيار أن تستعمل بغير أن كقولك : كاذ زيد يقوم ، وكاذ عبد الله ينطلق . ومن كلام العرب : كاذ العروس يكون اميراً (۱) . وكاذ النّعام يطير (۱) . وقال الله تعالى ﴿ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ مَدُلُهُ بِالْأَبْصَادِ ﴾ (۱) وكذلك باقي الأفعال الاختيار فيه أن تستعمل بغير أن كقولك : جعل يقول كذا ، وأخذ يضرب زيداً ، وطَفِق ينشد شعراً وكرب يكلم عَمْراً . ومما يجري هذا المجرى قولك : لعل زيداً يقوم . جميع هذا يستعمل بغير أن . فإن اضطر شاعر جاز له أن يستعمله بأن كما قال رؤ بة (١) :

### قَدْ كَادَ مِنْ طُولِ البِلَى أَنْ يَمْصَحَا

ي هو شاهد في إسقاط أن ضرورة ورفع الفعل . والمستعمل في الكلام : عسى أن يكون .

(١) المثل في الميداني ١٥٨/٢. ويروى ملكا مكان أميرا.

(٢) مثل يضرب لقرب الشيء عما يتوقع منه لظهور بعض أماراته . مجمع الأمثال . ١٦٢/٢ .

(٣) النور ٤٣ .

رد) نسبه سيبويه إلى رؤ بة بن العجاج ، وقال : قد جاء في الشعر كاد أن يفعل شبهوه بعسى ، قال رؤ بة :

قد كاد من طول البل أن يمصحا

الكتاب ١/٨٧٤ .

قال ابن السيد البطليوسي: إنه لم يره في ديوانه . الاقتضاب ٣٩٦ . أورده شاهدا على المن السيد البطليوسي : إنه لم يره في ديوانه . الاقتضاب ٣٩٦ . أورده شاهدا على دخول أن على كاد ضرورة ، والمستعمل في الكلام إسقاطها ، ودخلت عليها على دخول أن على كاد ضرورة ، والمستعمل في الكلام إسقاطة ، ودخلت عليها تشبيها بها الاشتراكها في معنى المقاربة .

## باب نِعْمَ وبِشْسَ وحَبُّذَا

[اعلم أن يعم ويشس فعلان ماضيان منقولان عن اصلهما غير متصرفين. وأصلهما نعم وبيس فنقلا عن هذا الأصل إلى المدح والذم اولا يعملان إلا فيما كان فيه الألف واللام اللتان للجنس أو ما كان مضافا إلى ذلك نحو قولك: يعم الرجل زيد، ويشس الفتى عمرة، ويعم أخو العشيرة عبد الله، ويشس صاحب القوم جعفر. ترفع ذلك كله بيعم ويشس.

فأما المقصود بالمدح أو الذم فيرتفع من وجهين:

إن شئت جعلته خبر مبتدا محذوف تقديره : هُوَ زَيْدُ ، وهُوَ عَمْرُو .

وإن شئت جعلته مبتدأ وجعلت ما قبله خبراً عنه . فإن الدخلت نِعْمَ وبِشُن على نكرة نصبتها على التمييز ، وأضمرت في نعم وبش والمضمر فيهما على شريطة التفسير وذلك قولك : نعم رجلا زيد وبئس صاحباً عمرو ، والتقدير : نِعْمَ الرجلُ رجُلاً ، وبِشَن الصاحب صاحباً (۱) . فإن أدخلتهما على مؤنث جاز لك إثبات التاء وحذفها تقول : نِعْمَ المرأة هند ، وبِشَتِ الجارية جاريتك . وإن شئت قلت : نِعْمَ المرأة هند ، وبِشَسَ الجارية جاريتك . وإن شئت قلت : نِعْمَ المرأة هند ، وبِشَسَ الجارية جاريتك . وإن

وأما حَبِّذًا فهو فعل وفاعل أصله حَبُّ ثم دخل على ذَا وصارا كشيء واحد يرفع ما بعده ويرفع المعرفة والنكرة ويقع بعده التمييز

<sup>(</sup>۱) [ما ذكر من أن فاعل نعم يكون ضميرا مستترا فيها هو مذهب الجمهور. وذهب الكسائي والفراء إلى أن الفاعل في نحو: نعم رجلا زيد، هو زيد، والنكرة المنصوبة بعد نعم حال عند الكسائي وتمييز عند الفراء. الصبان ٣٣/٣، ومنهج السالك ٣٨٩.

والحال وذلك قولك : حَبْدًا رَبِد ، وحَبْدًا رَجِلُ عِنْدُ ، وحَبْدًا عِدْ اللهِ قائماً ، وحَبْدًا أَحُوكُ مُفِيماً (١) مَن جَبْلِ الرّبُانِ مِنْ جَبْلِ وحَبْدًا مَاكِنُ الرّبُانِ مِنْ جَبْلِ وحَبْدًا مَاكِنُ الرّبُانِ مَنْ كَانًا وحَبْدًا نَفَحاتُ مِنْ يَمَانِينِ وَخَبْدًا نَفَحاتُ مِنْ يَمَانِينِ وَمَن يَمَانِينِ أَخْبَانًا وَخَبْانًا فَرَانًا لِمَانًا لِللّهُ الرّبُانِ أَخْبَانًا فَرَفع المعرفة في البيت الأول والنكرة في البيت الثاني .

### باب التعجب

اعلم أن للتعجب بناءين: أحدهما: ما أَفْعَلُه. والثاني: أَفْعِلُ به . ولا يكون هذان البناءان إلا من فعل ثلاثي وذلك قولك: ما أُحْسَنَ زيداً ، وما أَقْوَمَ عَمْراً ، وما أعلم خالداً . [فما اسم مبتدأ وما بعده خبر (٣) وفي أُحْسَنَ ضمير يعود على مَا ، ومَا ها هنا اسم تام بغير

<sup>(</sup>۱) واختلفوا في هذا المنصوب. فذهب الأخفش والفارسي وجماعة من البصريين إلى أنه منصوب على الحال وسواء أكان جامدا نحو: حبذا عبد الله رجلا، أم مشتقا نحو: حبذا عبدالله قائها. وذهب أبو عمرو إلى أنه منصوب على التمييز وسواء أكان جامدا أم مشتقا. وزعم بعضهم أنه حال إن كان مشتقا وتمييز إن كان جامدا. منهج السالك ٥٠٥.

<sup>(</sup>٢) ديوانه ١/٥/١ والجمل ١٢٢ والمغني ٦١٦/٢ وشرح المفصل ١٤٠/٧ والهمع ٨٨/٢ والدرر ١١٥/٢ .

استشهد بهما على أن حبذا تعمل في المعرفة والنكرة . فجبل الريان في البيت الأول معرفة ونفحات في البيت الثاني نكرة .

<sup>(</sup>٣) وحكي عن الكسائي أن ما لا موضع لها من الإعراب . وهي عند سيبويه نكرة تامة بمعنى شيء وسوغ الابتداء بها تضمنها معنى التعجب . وعند الأخفش ما معرفة ناقصة بمعنى شيء والجملة صفة لها . أو نكرة ناقصة بمعنى شيء والجملة صفة لها . كيب الندا إلى شرح قطر الندى ٢٠١/٢ .

صلة ، | ونصبت زيداً لانه متعجب منه فهو مفعول في المعنى. صلة ، | ونصبت زيداً ، ولا ينطق بذلك . وتقدا المعنى ، صلة ، ونصبت ريد أخسن زيداً ، ولا ينطق بذلك . وتقول : المعنى ، وتمثيله : شيء أخسن زيداً ، ولا ينطق بذلك . وتقول : الحبن وتعثيله: شيء الباء وما عملت فيه رفع . ولا يجوز أن يكون في بريد، فموضع الباء وما عملت فيه رفع . واحسن فعا مان يكون في بزيدٍ، مموسى الفعل بلا فاعل . واحسن فعل ماض الآ أنه موضع نصب لئلا يبقى الفعل بلا فائن تعجب من فعل ماض الآ أنه موضع نصب مدر يباء الأمر (١) فإن تعجبت من فعل على أكثر من اسكن لانه جاء على بناء الأمر (١) فإن تعجبت من مم الله اكثر من اسكن لامة بالمحلف عليه فعلا ثلاثيا وتعجبت من مصدر ذلك الفعل الله المعل المحلة المعلمة ثلاثة احرف العمل وما أحسنَ انطلاقَه ، وما أحسنَ انطلاقَه ، وما أَشْدَ وذلك قولك : ما أكثَرَ دَحْرَجَتُه وما أَشْدَ ودلك موس ومما يجري هذا المجرى الألوان والعاهات نعو: استحراب . قولك: ما أُنين بياضه ، وما أقبح عماه . وتقول: اكثر بدحرجته أفعلُ من كذًا ، نحو قولك : هذا أحسنُ مِنْ هذا ، وذَاكَ أَشَدُ انطلاقاً مِن غيرِهِ ، وزَيدٌ أَقْبحُ عمى من عمرهِ ، والرّداءُ أَشَدُ بياضاً مِن القميص . وقد يزاد كان في باب التعجب ولا موضع لها من الإعراب في أفصع القولين وذلك قولك: ما كان أحسنَ زيداً (٢) . فإن أخرتها قلت : ما أحسن ما كانَ زيدٌ ، ترفع زيداً بكانَ ، ولا خبر لكانَ لأنها بمعنى الحدوث والوقوع. وما مع كانً في تأويل المصدر وموضم المصدر نصب بالتعجب وتمثيله : ما أحسنَ كونَ زيدٍ . [وإن شنت

<sup>(</sup>۱) وافعل فعل تعجب لازم لصيغة الأمر وليس بأمر حقيقة . وأصله عند سيبويه افعل بصيغة الماضي وهمزته للصيرورة كأبقلت الأرض ، أي صارت ذات بقل . فغير اللفظ من صيغة الماضي إلى صيغة الأمر وزيدت الباء في الفاعل قصدا لاصلاحه لأن أفعل لما غيرت صيغته قبح اسناده للظاهر لكونه على صورة الأمر فزيدت الباء صونا للفظ من الاستقباح . وذهب الزجاج ومن وافقه إلى أن أفعل أمر حقيقة . منهج السالك ٢٠١/، ومجيب الندا ٢٠١/٢.

<sup>(</sup>٢) وفائدة زيادتها أنها تدل على أنك تعجبت مما كان وانقطع ، لأن فعل التعجب إذا لم تزد كان إنما هو في الحال وإن كان بصورة الماضي . فإذا قلت : ما أحسن زيداً ، فإنما تعجبت منه في حال إخبارك .

نصبت زيداً على أنه خبر كان . ويضمر في كان اسمها وهو قبيح لجعلك ما للآدميين ع فإن قلت : ما أفهم ما كانَ زيدٌ ، لم يجز لأن الكون لا ينسب إليه الفهم .

### باب ما يتعدى إليه الأفعال المتعدية وغير المتعدية

اعلم أن كل فعل متعديا كان أو غير متعد يتعدى إلى ستة أشياء . خمسة منها لا بد منها لأنه يدل عليها وسواء ذكرتها أو لم تذكرها والواحد أنت فيه بالخيار . فالخمسة المصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والمفعول له . والواحد المفعول معه .

فالمصدر يتعدى إليه الفعل فينصبه نحو: ضربْتُ زيداً ضرباً وشتمْتُ عَمْراً شتماً. وتنصب المرة منه نحو: ضربْتُ ضربةً، وكذلك إن ثنيت أو جمعت نحو ضربتُ ضربتُ ضربتُ فرباتٍ. وتنصب النوع نحو: رجعَ القَهْقَرَى(١) واشتملَ الصَّمّاءَ(١) وجلسَ الفُرْفُصاء(١).

وأما الزمان فنحو يَوْم ولَيْلَة وشَهْر وسَنَة وما كان في معناهن نحو: أقمتُ يوماً ، وجلستُ ليلةً ولازمته شَهْراً وعاشرتُه سنةً ، وكذلك ما أشبهه .

<sup>(</sup>١) القهقري : الرجوع الى الخلف .

<sup>(</sup>٢) الصهاء أن يلقي طرف ردائه الأيمن على عاتقه الأيسر.

<sup>(</sup>٣) القرفصاء نوع من القعود وهي قعدة المحتبي .
وقال ابو العباس : هذه حلى وتلقيبات وصفت بها المصادر ثم حذفت موصوفاتها ،
فإذا قال : رجع القهقرى ، فكأنه قال : الرجعة القهقرى . وإذا قال : اشتمل
الصهاء ، فكأنه قال : الاشتمالة الصهاء . وإذا قال : قعد القرفصاء ، فكأنه قال :
القعدة القرفصاء . شرح المفصل ١١٢/١ .

وأما المكان فما دل على إحدى الجهات الست وهي : أمام ووراء وفوق وتحت ويمنة ويسرة ، وكذلك ما كان في معناهن نحو : حذاء وإذاء وتلقاء وقبالة وتجاه ووجاه (١) وعند . تقول : مشيت أمامه عذاء وإذاء وتلقاء وكنتُ فوقه ، وجلستُ تحته ، وزيدٌ عِندُ عمرو ، وجلستُ تحته ، وزيدٌ عِندُ عمرو ، وخلستُ خلفه ، وكنتُ اللهِ تجاهك وكذلك ما أشبهه .

وأما الحال إفكل اسم نكرة جاء بعد معرفة قد تم الكلام دونه وذلك قولك: قام زيد مسرعاً ، ورأيت عمراً ضاحكاً ، ومردت بأبيك راكباً (٢) . ويجوز تقديمها وتأخيرها إذا كان العامل متصرفا نحو ما ذكرناه (٣) . فإن كان العامل غير متصرف لم يجز تقديمها عليه نقول : فإن كان العامل غير متصرف لم يجز تقديمها عليه نقول : هذا زيد مقبلاً ، وهذا مقبلاً زيد ، ولا يجوز : مقبلاً هذا زيد ، ولا يجوز : زيد قائماً في الدار فائماً ، ولا يجوز : زيد قائماً في الدار المناس وكذلك : زيد في الدار قائماً ، ولا يجوز : زيد قائماً في الدار (١)

# وأما المفعول له فما كان علة لوقوع الفعل نحو قولك: جُتُكُ

<sup>(</sup>١) في القاموس ٢٩٥/٤ : ووجاهك وتجاهك مثلثين تلقاء وجهك ، ولقيه وجاها ومواجهة : قابل وجهه بوجهه .

 <sup>(</sup>۲) فمسرع نكرة جاء بعد معرفة وهي زيد قد تم الكلام دون مسرع لأنك لو قلت : قام
 زيد ، وسكت لكان كلاما تاما

<sup>(</sup>٣) إنما جاز تقديم الحال على عاملها المتصرف لأن العامل المتصرف يتصرف في عامله تقديما وتأخيرا . اما غير المتصرف فلا يجوز تقديمها عليه لأن ما لا يتصرف في ذاته لا يتصرف في معموله . الإنصاف ١٤٣ المسألة /٣١ .

<sup>(</sup>٤) إن كان ناصب الحال معنويا وهو ما تضمن معنى الفعل دون حروفه كأسهاء الإشارة نحو: هذا زيد مقبلا. وحروف التمني نحو: ليت زيدا أميرا أخوك. والتشبه نحو: كأن زيدا راكبا أسد. والظرف والجار والمجرور نحو: زيد عندك أو في الدار قائها. فلا يجوز تقديمها عليه إلا نادرا في الظرف والجار والمجرور.

ابتغاء الخير، وقصدتُك طمعاً في معروفِك. قال حاتم (١) : ابتغاء الخير، وقصدتُك طمعاً في معروفِك. قال حاتم (١) : وأغبر عـوراة الكـريـم اذخـارة وأغبر عن شتم اللبيم تكرمًا

واما المفعول معه فقولك: استوى الماء والخشبة، اي مع المخبة، إلا أنك حذفت منع وعوضت منها الواو ونصبت الخشبة بالفعل المتقدم. ومثل ذلك: جاء البرد والطيالسة، وسرت والنيل، المناه الطيالسة ومع النيل. وكذلك: كنت وزيداً كالأخوين اي: أي ذيدٍ. أنشد سيبويه (٢):

### باب معرفة الأسماء التي تعمل عمل الفعل

اعلم أن الأسماء التي تعمل عمل الفعل أربعة: المصدر واسم الفاعل والصفة المشبهة باسم الفاعل وأسماء سمي بها الفعل.

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۱۰۸ ، والكتاب ۱۸٤/۱ ، ٤٦٥ ، ونوادر أبي زيد ۱۱۰ ، والمقتضب ۳٤٨/۲ والخزانة ۲۹۱/۱ ، والعيني ۷۵/۳ .

الشاهد فيه نصب الادخار والتكرم على المفعول له.

 <sup>(</sup>۲) هو من الأبيات الخمسين التي استشهد بها سيبويه ولم يعرف لها قائل. الكتاب ١٠٢/٣ ومجالس ثعلب ١٠٣/١ وشرح المفصل ٤٨/٢، ٥٠ والعيني ١٠٢/٣. الشاهد في قوله: وبني أبيكم، فإن فيه وجهين:

الأول النصب على أن يكون مفعولا معه ، والواو بمعنى مع والعامل فيه الفعل الظاهر وهو الراجح .

والثاني الرفع على أن يكون عطفا على أنتم وهوضعيف لضعف العطف من جهة المعنى .

فأما المصدر فإنه يعمل عمل فعله على ثلاثة أوجه:

احدها أن تنونه وترفع بعده الفاعل وتنصب المفعول فتقول المعجبي ضَرْبُ زَيْدٌ عَمْراً ، تريد : أَعْجَبنِي أَنْ ضَرَبَ زَيْدٌ عَمْراً ، وإن المغعول فقلت : أعجبني ضرب عمراً زيد ويجوز أن شدت قدمت المفعول فقلت : أعجبني ضرب زيد ويجوز ان تحذف المفعول فتقول : أعجبني ضرب زيد ويجوز المعجبني ضرب عمراً ، تحذف الفاعل وتنويه ، قال الله تعالى : ﴿ أَوْ إِطْعَامُ فَي فَرْبُ عِمراً ، تحذف الفاعل وتنويه ، قال الله تعالى : ﴿ أَوْ إِطْعَامُ فَي يَوْمٍ ذِي مَسْفَبَةٍ يَتِيماً ذَا مَقْرَبَةٍ ﴾ (١)

والثاني أن تحذف التنوين وتضيفه إلى الفاعل وتنصب المفعول فتقول: أعْجَبني ضَرْبُ زَيْدٍ عَمْراً، قال الله تعالى: ﴿ وَلَوْلا دَفْعُ الله النّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ ﴾ (٢). وإن شئت أضفته إلى المفعول ورفعت النّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ ﴾ (٢). وإن شئت أضفته إلى المفعول ورفعت الفاعل فقلت: أعْجَبني ضَرْبُ عَمْرٍ وَيْدٌ. قال الله تعالى: ﴿ لَقَدْ ظَلَمَكَ بَسُؤال نَعْجَبَكَ ﴾ (٣) أي: بسؤالِه إيّاكَ نعجتك . ﴿ لَقَدْ ظَلَمَكَ بَسُؤال نَعْجَبَكَ ﴾ (٣)

والثالث أن تدخل على المصدر الألف واللام وتعمله كقولك : أعجبني الضربُ زيدٌ عَمْراً ، وأعجبني الضَّرْبُ عمراً . قال الشاعر(١) :

لقد علمتْ أُولَى المُغيرةِ أنّني ليمنا للله المُغيرةِ النّبي للله المُغيرةِ مِسْمَعا

<sup>(</sup>١) البلد ١٤، ١٥

<sup>(</sup>٢) البقرة ٢٥١ .

<sup>(</sup>٣) ص ٢٤.

<sup>(</sup>٤) نسبه سيبويه إلى المرار الأسدي . ونسبه الجرمي إلى مالك بن زغبة الباهلي . الكتاب 19/١ والمقتضب ١٤/١ والايضاح العضدي ١٦١/١ ، وايضاح شواهد الايضاح ق ٣١ والخزانة ٣٩/٣ والعيني ٣٠/٣ .

الشاهد فيه نصب مسمع بالضرب وفيه الألف واللام. قال سيبويه: والتقدير عن ضرب مسمعا، والألف واللام بمنزلة التنوين.

اي : عن أن أضرب مسمعاً , ولا يجوز تقديم شيء من صلة المصدر عليه .

واما اسم الفاعل فإذا كان . بمعنى الحال والاستقبال كان بمنزلة الفعل المضارع يعمل عمله وذلك قولك : هذا ضاربٌ زيداً الآن. العمن ومُكْرِمُ الحاكَ غَداً . وإن شئت حذفت التنوين وأضفت وانت تنوي ومُكْرِمُ الحاكَ غَداً . ومسوم المعنى تقول: هذَا ضارِبُ زيدٍ اليومَ ، ومُكْرمُ أُخِيكَ غَداً قال ذلك المعنى تقول : هذَا ضارِبُ زيدٍ اليومَ ، ومُكْرمُ أُخِيكَ غَداً قال دست . ﴿ كُلُّ نَفْسِ ِ ذَائِقَةُ الموتِ ﴾ (١). فإن عطفت جاز لك الله تعالى : ﴿ كُلُّ نَفْسٍ ِ ذَائِقَةُ الموتِ ﴾ (١). الجر والنصب تقول: هذَا ضاربُ زيدٍ وعمرٍو(١) وهذَا ضاربُ زيدٍ الجر والنصب وعمراً ، تنصب عَمْراً بإضمار فعل أي : ويضربُ عمراً (٣).

قال الشاعر(٤):

هَلْ أَنْتَ بَاعِثُ دِينَارٍ لَحَاجَتِنَـا أَوْ عَبْدَ رَبِّ أَخَا عَوْنِ بن مِخْراقِ

وإذا ثنيت أو جمعت كان لك إثبات النون وحذفها تقول: هَذَانِ الضاربانِ زيداً ، وهؤ لاءِ المكرمون عَمْراً . وإن شئت قلت : هذانِ الضاربًا زيدٍ ، وهؤلاء المكرمُو عَمْرهٍ ، تحذف النون استخفافا وتجر

<sup>(</sup>١) آل عمران ١٨٥.

<sup>(</sup>٢) بالخفض عطفا على لفظ زيد.

<sup>(</sup>٣) ويجوز نصبه بالعطف على المحل عند الكوفيين وطائفة من البصريين خلافا لسيبويه وجهور البصريين. شرح التصريح ٧٠/٢.

<sup>(</sup>٤) قائل هذا البيت مجهول . وقيل هو لجابر السنبسي أو لجرير أو لتأبط شرا . وقيل إنه مصنوع . الكتاب ٨٧/١ والمقتضب ١٥١/٤ والجمل ٩٩ والخزانة ٤٧٦/٣ والعيني

٥٦٣/٣ وشرح شواهد الكشاف ٩٥. الشاهد في قوله : أو عبد رب ، فإنه منصوب بفعل مضمر تقديره : أو تبعث عبد رب. ولا يجوز أن يضمر إلا الفعل المستقبل ، لأنه مستفهم عنه بدليل قوله : هل .

للمعاقبة . وإن شئت نصبت كما قال(١): المعافِيظُو عَبُوزَةَ العَشِيسِرةِ لأ يَـ أَتِسِهِمُ مِن وَدَائِسهِم وَيُنهُ ومما جاء على حذف النون (٢) والجر قوله (٣):

الفَارِجُو بَابِ الأميرِ المُبْهَمِ

وإذا كان اسم الفاعل بمعنى المضي كان مضافا إلى ما بعد على كل حال كقولك: هذَا ضاربُ زيدٍ أمس ، وهذان شاتما عمرو أول من أمسٍ ، وهؤلاء مكرمو أخيك قبل اليوم .

وأما الصفة المشبهة باسم الفاعل فلا تعمل إلا فيما كان من سببها وذلك قولك : مرزّت برجل ٍ حسنٍ وجهُه ٍ، ترفع الوجه بحَسَن ِ وإن شئت قلت : مرزتُ برجل مسنٍ وجهاً ، تنصب وجهاً على التشبيه بالمفعول به . وإن شئت على التمييز . ويجوز : مررْتُ برجل

<sup>(</sup>١) نسبه القيسي إلى قيس بن الخطيم أو لعمرو بن امرىء القيس الخزرجي . ونسبه ابن قتيبة إلى قيس بن الخطيم . ونسبه سيبويه إلى رجل من الأنصار . والصحيح أن هذا البيت من قصيدة طويلة لعمرو بن امريء القيس الخزرجي يخاطب فيها مالك بن عجلان الخزرجي في قصة مفصلة أوردها ابو الفرج في الأغاني. ايضاح شواهد الايضاح ق ٢٨ . وأدب الكاتب ٣٤٩ والكتاب ١٥/١ والأغاني ١٨/٢ والخزانة . EVT , E . . / T , EAT , TTV/Y

<sup>(</sup>الشاهد فيه حذف النون من الحافظين استخفافا لطول الاسم ونصب ما بعده على تقدير ثبات النون. ولو خفض على حذف النون للاضافة لجاز.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: التنوين ولعل الصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٣) ينسب إلى رؤبة بن العجاج ولا يوجد في ديوانه . ونسبه سيبويه إلى رجل من ضبة . والفارج: الفاتح. والمبهم: المغلق. قال الأعلم: وصف قوما اشرافا لا يحجبون عن الامراء ولا تغلق أبوابهم دونهم . الكتاب ٩٥/١ ، والجمل ١٠١ . الشاهد فيه حذف النون من الفارجين للاضافة .

حسن وجه ، لأنه قد علم أنه لا يعني من الوجوه غير وجهه . قال الشاعر (١) :

# لاحِقُ بَطْنِ بِقَراً سَمِينِ

ويجوز أن تدخل الألف واللام فتقول: مرزت برجل حسن الوجه ، تجري حسناً على الرجل لأنه نكرة وإن كان مضافا إلى ما فيه الألف واللام لأن إضافته ليست بمحضة . وإن شئت نصبت الوجه على التشبيه بالمفعول به ولا يجوز نصبه على التمييز لأنه معرفة والتمييز لا يكون إلا نكرة .

واما اسماء الفعل فنحو: عَلَيْكَ ودُونَكَ وعِنْدَكَ وإِلَيْكَ ورُويْدَ وما أشبه ذلك تقول: عَلَيْكَ نَفْسَك ، أي: الزم نَفْسَكَ ودُونَك زيداً ، أي: خذه . ودُونَك عمراً ، أي: القه . وإلَيْكَ أي: اتّق . ولا أي خذه . ودُونَك عمراً ، أي القه . وإلَيْكَ أي: اتّق . ولا يجوز أن تضيف هذه الأشياء إلى غائب ، لا تقول: عَلَيْهِ زَيْداً ، ولا : دُونَهُ عَمْراً ، إلا أنه حكي حرف شاذ وهو: عليه رجلاً ولا : دُونَهُ عَمْراً ، إلا أنه حكي حرف شاذ وهو: عليه رجلاً ليُسني (٢) .

# 

أحدها أن تكون اسماً للفعل يجري مجرى هذا الذي ذكرناه تقول: رويد زيداً، أي: امهل زيداً.

<sup>(</sup>۱) هو لحميد بن مالك الأرقط . الكتاب ١ / ١٠١ والمقتضب ١٠٩/٤ والجمل ١٠٨ وشرح المفصل ٨٣/٦ ، ٨٤ .

وسرح المفصل ١٨١/١، ١٨٠٠ الشاهد فيه إضافة لاحق مع حذف الألف واللام منه للاختصار . الشاهد فيه إضافة لاحق مع حذف الألف واللام منه للاختصار . (٢) قال سيبويه : وهذا قليل شبهوه بالفعل . الكتاب ١٢٦/١ .

والثاني ان تكون وصفا نحو قولك: سَارُوا سَيْراً رُويد زيد والثالث أن تكون وصفا نحو قولك: سَارُوا سَيْراً رُويداً والزابع أن تكون حالا نحو قولك: سَارُوا رُويداً، والرابع أن تكون حالا نحو قولك: سَارُوا رُويداً، التنزيل: ﴿ أَمْهِلُهُمْ رُويْداً ﴾ (١)

### باب النداء

اعلم أن المنادى لا يخلو أن يكون مفرداً أو مضافا أو مضارعاً للمضاف بطوله . والمفرد لا يخلو أن يكون نكرة أو معرفة . فالنكرة في النداء منصوبة أبداً وذلك قولك : يَا رَجُلاً خِذْ بِيدِي ، يَا رَاكِباً اقبل ، فكل من أجابك فهو الذي دعوت ولم ترد واحداً بعينه (٢) .

وأما المعرفة فلا تخلو أن تكون معراة من الألف واللام أو فيها ألف ولام .

فالأولى على ضربين:

أحدهما ما كان معرفة قبل النداء، وذلك قولك: يا زيد ، يا عَمْرُو(١).

<sup>(</sup>١) الطارق ١٧.

<sup>(</sup>٢) أي نكرة غير مقصودة . فرجل في هذا الموضع يراد به الشائع لأنه لم يوجه الخطاب نحوه . ومثال ذلك أيضا الأعمى يقول : يا رجلا خذ بيدي ، ويا غلاما أجرني ، فلا يقصد بذلك غلاما بعينه ولا رجلا بعينه .

<sup>(</sup>٣) فزيد معرفة بالعلمية قبل النداء واستصحب ذلك التعريف بعد النداء ، وهو مذهب البرد ابن السراج . وقبل سلب تعريف العلمية وتعرف بالإقبال وهو مذهب المرد والفارسي . ورد بنداء اسم الله تعالى واسم الاشارة فإنها لا يمكن سلب تعريفها لكونها لا يقبلان التنكير . شرح التصريح ١٦٥/٢ وشرح المفصل ١٢٩/١ )

والثاني إما كان معرفة بالنداء وذلك قولك: يَارَجُلُ يا غلامُ إذا اقبلت على واحد بعينه(١). وكلا النوعين مبني على الضم.

وأما ما فيه الألف واللام فلا ينادى إلا بأيّها ، وذلك قولك : يا أيّها المرأةُ (٢) . الله الرجلُ ، ويا أيّها المرأةُ . وإن شئت قلت : يا أيتُها المرأةُ (٢) . ولا يجوز في الرجلِ والمرأةِ إلا الرفع (٣) .

وأما المضاف فقولك: يا عبدَ اللهِ ، ويا أَبَا زَيْدٍ ، وهو منصوب الداً . وكذلك المضارع له بطوله نحو قولك : يا خيراً مِنْ زيدٍ ، ويَا ضَارِباً عَمْراً . ونعت المنادى كلّه منصوب إلا المفرد المعرفة فإنه يجوز فيه الرفع والنصب عقول : يا رجلاً صَالحاً ، ويا عبدَ اللهِ الكريمَ . وتقول : يا زَيْدُ الظريفُ والظريفَ . الرفع على اللفظ الكريمَ . وتقول : يا زَيْدُ الظريفُ والظريفَ . الرفع على اللفظ والنصب على الموضع . [فإن كان النعت مضافاً نصبته على كل حال والنصب على الموضع . [فإن كان النعت مضافاً نصبته على كل حال وذلك قولك : يا زيد أخا عَمْرو (٤) ويا عمرُو ذَا الجُمّةِ ك

(۱) أما نحو: يا رجلُ ، فتعرف بالإقبال والقصد . وقيل بأل محذوفة لأن الأصل في : يا رجلُ : يا أيها الرجل . حاشية السجاعي على شرح ابن عقيل ۲۸۸ وشرح المفصل رجلُ : يا أيها الرجل . حاشية السجاعي على شرح ابن عقيل ۲۸۸ وشرح المفصل

وفي البحر المحيط ٤٧٢/٨ : قرأ الجمهور بتاء التأنيث ، وقرأ زيد بن علي : يا أيها بغير تاء . ولا أعلم أحداً ذكر أنها تذكر وإن كان المنادى مؤنثا إلا صاحب البديع ، وهذه القراءة شاهدة بذلك ، ولذلك وجه من القياس ، وذلك أنه لم يثن ولم يجمع في نداء المثنى والمجموع ، فكذلك لم يؤنث في نداء المؤنث .

(٣) وأجاز المازي نصب الرجل والمرأة قياسا على جواز نصب الظريف في قولك: يا زيد الظريف، بالرفع والنصب. حاشية السجاعي على شرح ابن عقيل ٢٩٢. الظريف، بالرفع والنصب. حاشية السجاعي على شرح ابن عقيل ٢٩١. (٤) أخانا بدل من زيد نصب على حكمه لأنه مضاف كالمنادى المضاف المستقل وإنما كان ذلك كذلك لأن البدل على نية تكرار حرف النداء فكان التابع المذكور كالمنادى

المستقل ج

فإن رخمت المنادى حذفت آخره . أولا يجوز الترخيم الا فيما كان علما مفرداً على اكثر من ثلاثة احرف (الولعرب فيه مذهبان المنهم من يحذف الآخر ويترك ما بقي على حاله فيقول : يُا خَارِ ويا جَمْفُ (۱) .

ويه جه المحمد ا

فإن كان في آخر الاسم زائدة أو زائدتان حذفتها فقلت: يا مُرُو ويا عُثْمَ ويا سَلَمَ ويا لَيْلَ. فإن كان بعد الزائد أصل حذفته معه فقلت: يا مُنصُ، ويا مِسْكِ<sup>(3)</sup>. فإن كان الزائد ثالثا لم تعذفه وحذفت ما بعده تقول: يا ثَمُو ويَا زِيَا ويا سَعِي. فإن كان فيه علامة تأنيث حذفتها قلت حروفه أو كثرت نحو: يا ثُبَ ويا طَلْعَ ويَا فاطِمَ ويَا فاطِمَ ويَا غاطمَ ويَا فاطمَ

(١) في شرح الكافية للرضي ١/١٣٥ : ويكون إما علما زائدًا على ثلاثة أحرف وإما بناء التأنيث .

وقال في ١٣٧/١ : وإذا لم يكن علما موصوفا بالزيادة على ثلاثة أحرف فالشرط كونه بدء التأنيث نحو شاة وثبة ، فإنه يرخم وإن لم يكن علما .

(٢) وتسمى هذه لغة من ينوي ، ولغة من ينتظر . أي ينوي ثبوت المحذوف بعد حذفه للترخيم .

(٣) وتسمى هذه لغة من لا ينوي ، ولغة من لا ينتظر . ويعتبر الباقي من المرخم كانه اسم تام لم يحذف منه شيء . والمذهب الأول هو اللغة العليا ، ومعظم العرب عليه . أمالي ابن الشجرى ٢٠/٢ .

(٤) فيحذف عند الترخيم من مروان وعثمان الألف والنون وتقول: يا مرو ويا عثم. ومن سلمى وليلى الألف وتقول: يا سلم ويا ليل. ومن منصور الواو والراء وتقول: يا منص. ومن مسكين علما الياء والنون وتقول: يا مسك.

(٥) البيت للشماخ . ديوانه ٢١٩ والمعاني الكبير ١/٤٢٩ وأمالي القالي ١/١٠٥ وأمالي ابن :

اعائِشَ مَا لِأَهْلِكِ لَا أَزَاهُمُ

يُضِيعُونَ الهِجَانَ مَعَ المُضيعِ

فإن كان المنادى مستغاثا به الحقته لاماً مفتوحة ، وجهرته بها . روفي الحديث : لما طَعنَ العِلْجُ أو العبدُ عمر - رضي الله عنه - قال : يا لَلّهِ لِلْمُسْلِمِينَ (١) } فإن ذكرت المستغاث من أجله أدخلت عليه لاماً مكسورة فقلت : يا لَزيدٍ لِعَمْروٍ ، ويا لَلرجال لِلداهيةِ . قال الشاعر (٢) :

نَكَنَّفَنِي البُوشِاةُ وأَوْعَدُونِي نَكَنَّفَنِي البُوشِاءُ وأَوْعَدُونِي فيا لَلّهِ لِلواشِي المُطَاع

وإذا كان المنادى مندوبا ألحقته ألفا لمد الصوت وألحقت بعد الألف هاءً في الوقف فقلت : وَازيداهْ وَاعمراهْ ، واأميرَ المؤمنيناهُ ، وَامَنْ حَفْرَ بِئرَ زَمْزَماهُ .

[واعلم أنه لا يندب نكرة ولا مضمر ولا مبهم وإنما يذكر المندوب بأشهر أسمائه ليكون عذراً للتفجع عليه .]

<sup>=</sup> الشجري ٢/٨٢ واللسان (ضيع) ٢٣١/٨ . ويروى في ألفاظ ابن السكيت ٦٧ : ما أراهم .

الشاهد في أعائش فإنه منادى مرخم إذ أصله أعائشة.

<sup>(</sup>١) لم أعثر على هذا الأثر في كتب السنة المطبوعة . انظر المقتضب ٢٥٤/٤ ورغبة الأمل ٢١٥/٧ .

<sup>(</sup>۲) قاله قيس بن ذريح . ويقال حسان بن ثابت . الكتاب ٣٢٠، ٣١٩/١ والجمل ١٧٩ والجمل ١٧٩ والعيني ١٧٩ . الشاهد في قوله : لله للواشي ، ١٧٩ وشرح المفصل ١٣١١ والعيني ١٠٩٤. الشاهد في قوله : لله للواشي ، حيث فتحت لام المستغاث به وهو لله ، وكسرت لام المستغاث من أجله وهو للواشي .

رواية سيبويه : فأزعجوني . رفي حفظي : فأبعدوني وهو المناسب للمعنى .

وإذا ناديت اسما مضافا إليك كان لك فيه خمس لغان : تقول : يا غلام ، تحذف الياء اكتفاء منها بالكسرة(١) . والثانية : يا غلامي ، بياء سكانة(٢) .

والثالثة: يا غلامِيَ ، بياء مفتوحة وهو الأصل.

والرابع: يا غلامًا ، تبدل من الياء الفا استخفافا(٣).

والخامسة: يا غلام بالضم تجريه مجرى المفرد().
وحروف النداء ستة: أيّا وهي أم حروف النداء. وأيًا وهيًا،
ينادى بهما النائم أو المتراخي عنك. وأيْ والهمزة ينادى بهما

ينادى بهما النادم او المعراسي على الوي والهمرة ينادى بهما الفريب. ووا وهو مختص بالندبة (٥) وقد تحذف هذه الحروف إذا كان المنادى قريباً منك مقبلا عليك قال الله تعالى : ﴿ يُوسُفُ أُعْرِضْ عَنْ هَذَا ﴾ (١). ولا تحذف من مبهم ، ولا مما تعرف بالنداء لا يجوز : هَذَا ، وأنت تريد : يا هَذَا . ولا : رَجَلُ اقبل ، وأنت تريد : يا هَذَا . ولا : رَجَلُ اقبل ، وأنت تريد : يا رجل (٧).

<sup>(</sup>١) وهذا هو الأكثر في كلامهم والأفصح عندهم.

<sup>(</sup>٢): وهي دون الأول في الكثرة.

<sup>(</sup>٣) وذلك بعد قلب الكسرة فتحة .

<sup>(</sup>٤) ومنه قراءة بعض القراء: ﴿ رَبُّ السَّجِنُ أَحَبُّ إِلَى ﴾ يوسف ٣٣. وحكى يونس عن بعض العرب: يا أُمُّ لا تفعلي . وبعض العرب يقول: يا رَبُّ اغفر لي ، ويا قومُ لا تفعلوا . حاشية الصبان ١٥٦/٣ .

<sup>(</sup>٥) وَذَهَب المبرد إلى أن أيا وهيا للبعيد وأي والهمزة للقريب ويا لهما . وذهب ابن برهان إلى أن أيا وهيا للبعيد والهمزة للقريب وأي للمتوسط ويا للجميع . وأجمعوا على أن نداء القريب بما للبعيد يجوز توكيدا وعلى منع العكس . وإذا كان المنادى مندوبا فله وا ويا أيضا عند أمن اللبس . حاشية الصبان ١٣٤/٣ .

<sup>(</sup>٩) يوسف ٢٩ .

<sup>(</sup>V) وقد ورد الحذف مع اسم الجنس واسم الاشارة. فمن ذلك في اسم الجن: أصبح

#### باب الاستثناء

اعلم أن الاستثناء ينصب المستثنى . ولا يستثنى إلا قليل من كثير أو واحد من جمع . وحرف الاستثناء إلا . فإذا كان ما قبلها موجبا كان ما بعدها منصوباً على كل حال وذلك قولك . جاء القوم الا يدأ ، ومرزّت بإخوتِك إلا عمراً . فإن كان ما قبلها منفيا جاز لك فيما ويدأ ، ومرزّت بإخوتِك إلا عمراً . فإن كان ما قبلها منفيا جاز لك فيما بعدها وجهان : البدل مما قبلها ، والنصب على أصل الاستثناء وذلك فيما فعلو : ما جَاءُوا إلا زيد ، وإلا زيداً . قال الله تعالى : ﴿ مَا فَعَلُوهُ ولك : ما جَاءُوا إلا زيد ، وقرى ء : إلا قليلاً (٢) . وإن قدمت المستثنى في كل حال وذلك قولك : ما جاءني إلا زيداً أحد ، وما مرزّت إلا عمراً بأحد (٣) . [وإن كان المستثنى من غير جنس الأول مرزّت إلا عمراً بأحد (٣) . [وإن كان المستثنى من غير جنس الأول نصته على لغة أهل الحجاز وذلك قولك : ما فيها أحدُ إلاّ حماراً (١) . وإن شئت أبدلت فقلت : مَا فِيهَا أحدُ إلاّ حمارً ، وهي لغة تميم ]

لِيلُ. وفي اسم الإشارة قوله: بمثلك هذا لوعة وغرام. وقوله: ذا ارعواء. وجعل منه قوله تعالى: ﴿ ثُمَ أَنتُم هؤلاء تقتلون انفسكم ﴾. أي: يا هذا، وياذا، ويا هؤلاء. وكلاهما عند الكوفيين مقيس مطرد. ومذهب البصريين المنع فيهما وخُلُ ما ورد على شذوذ أو ضرورة. حاشية الصبان ١٣٦/٣.

(۱) النساء ٢٦

(٢) قرأ بالنصب على الاستثناء ابن عامر. وقرأ الباقون بالرفع على البدل من الضمير المرفوع في فعلوه. الكشف عن وجوه القراءات السبع ٣٩٢/١، ومشكل إعراب الفرآن ١٩٥/١ وشرح التصريح ٢٩٠/١.

(٣) ونصبه واجب عند البصريين سواء أكان متصلا أم منقطعا وامتنع إتباعه لأن التابع لا بتقدم على المتبوع كقول الكميت يمدح بني هاشم:

وما لي إلا آل أحمد شيعة وما لي إلا مشعب الحق مشعب والأصل: وما لي شيعة إلا آل أحمد ، وما لي مشعب إلا مشعب الحق ، فلما قدم المستثنى على المستثنى منه وجب نصبه .)

(٤) نصبت حماراً على الاستثناء لأنه لا يصح فيه الإبدال حقيقة من جهة أن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه . شرح التصريح ٣٥٣/١ ، ٣٥٤ .) وإذا فرغت ما قبل إلاّ لما بعدها عمل فيه وذلك قولك : مَا قَامُ إلاّ زيدٌ ، وما رأيتُ إلاّ عبدَ الله ، وما مررْتُ إلا بأخيكَ(١)

ومما يستننى به غَيْرُ تقول: قامَ القومُ غيرَ زيدٍ ، وما جاءني أحدُ غيرُ زيدٍ وغيرَ زيدٍ . إن شئت تعرب غيراً بإعراب الاسم الذي بعد إلا غيرُ زيدٍ وغيرَ زيدٍ . إن شئت تعرب غيراً بإعراب الاسم الذي بعد إلا وتجر ما بعدها(٢) وذلك سِوى وسُوى تقول: كلَّ القومِ ذاهبُ مِوَى وتجر ما بعدها(٢) وذلك سِوى أُخِيكَ .

ومن أدوات الاستثناء حَاشًا وخَلاً وعَدَا وبَلْهُ. ولك فيما بعدهن الجر والنصب. فمن جر جعلهن حروفا - إلا بَلْهُ فإنها تكون مصدراً الجر والنصب. فمن جر جعلهن حروفا ببَلْهُ لأنها في معنى دَعْ وذلك ومن نصب جعلهن أفعالا(٣) ، ونصب بِبَلْهُ لأنها في معنى دَعْ وذلك ومن نصب جعلهن أفعالا(٣) ، وخَلاً عمروٍ ، وعدًا بكرٍ ، وبَلْهُ خالدٍ . قولك : جاءَ القومُ حاشًا زيدٍ ، وخَلاً عمروٍ ، وعدًا بكرٍ ، وبَلْهُ خالدٍ .

(۱) الاستثناء المفرغ هو ما ذكر فيه المستثني وحذف المستثنى منه وتفرغ العامل الذي قبل أداة الاستثناء لطلب الاسم االواقع بعدها ليكون فاعله أو مفعوله الخ. فزيد في المثال الأول فاعل مرفوع بقام. وعبد الله في المثال الثاني مفعول به. وبأخيك في المثال الثالث جار ومجرور متعلق بمررت. وإلا في الأمثلة الثلاثة أداة حصر. (۲) في حاشية الأصل: إن قيل: لم أعربت غير بإعراب الاسم الذي يقع بعد إلا. فلت أعربت لأنها اسم فيتعدى الفعل اليها كما يتعدى إلى سائر الأسماء لأنها تدل على تعديه فعمل فيها . كما أنه إذا دل الفعل على التعدية عمل في الاسم. فإن لم يدل المعمول ولا العامل على التعدية فلا بد من الحرف. ولهذا قال سيبويه: لو دل زيد على التعدية بمعنى الاستثناء لجاز: سار القوم زيدا. فلما كانت غير تدل على الاستثناء المعرف وعمل فيها الفعل.

(٣) أي أن المستثنى يجر بخلا وعدا وحاشا إذا قدرتهن أحرفا . فإن قدرتهن أفعالا نصب مفعولا به فيقال : جاء القوم عدا زيدا وخلا عمرا ، بجواز الوجهين ما لم تتقدمهن ما المصدرية ، فيتعين النصب لتعين الفعلية لأن ما المذكورة لا تدخل على الحروف . وأجاز الفارسي وآخرون الجر بخلا وعدا بعد ما بناء على جعل ما زائدة وجعلها حرفي جر . شرح التصريح ٢٥٥١١ .)

وإن شئت قلت حَاشًا زيداً ، وخَلاَ عمراً، وعَدَا بكراً ، وبَلْهُ خالداً . قال الشاعر(١):

ندع الجماجِم ضاحِياً هاماتُها

بَلْهُ الأكُفُّ كَأَنَّهَا لَمْ تُخْلَق

يروي نصبا وجرا ، والنصب أجود . فإن قلت ؛ مَا خَلاَ زيداً ، ومًا عَدًا عمراً ، نصبت على كل حال .

ومن أدوات الاستثناء ليس ولا يكون ، وما بعدهما منصوب أبدأ تقول : جاء القومُ ليسَ زيداً ، ولا يكونُ عمراً (٢) . ولا يجوز أن تظهر اسم ليسَ ويكونُ ها هنا . ومن الاستثناء قولك : جاءَ القومُ إلا أن يكون زيدً . فأنْ في موضع نصب على الاستثناء المنقطع وزيد رفع يكون ، ولا خبر ليكون هاهنا لأنها بمعنى الحدوث والوقوع. وإن شئت قلت : إلَّا أَنْ يكونَ زيداً ، تنصب زيداً بيكون وتضمر اسمها فيها. وقرأت القراء: « إلَّا أَن تَكُونَ تِجارةً حَاضِرةً "(٣) وتجارةً حاضرةً (٤) رفعاً ونصباً على ما فسرت لك.

<sup>(</sup>١) البيت لكعب بن مالك الخزرجي . ديوانه ٢٤٥ وشذور الذهب ٤٠٠ والأشموني ٢٠٢/٢ وشرح المفصل ٤٧/٤ ، ٤٨ والتصريح ١٩٩/٢ والهمع ٢٣٦/١ والدرر

الشاهد في قوله : بله الأكف حيث استعمل بله اسم فعل امر بمعنى دع ونصب به ما بعده على أنه مفعول به . ومن جر الأتف جعل بله مصدرا بمعنى الترك والأكف مضاف إليه من اضافة المصدر إلى مفعوله

<sup>(</sup>٢) فزيدا في قولك : ليس زيدا منصوب على أنه خبر ليس . وعمراً في قولك : لا يكون عمراً منصوب على أنه خبر يكون ، واسمها ضمير مستر والمشهور أنه عائد على البعض المفهوم من القوم والتقدير: ليس بعضهم زيدا ، ولا يكون بعضهم عمراً . وهو مستتر وجوباً . حاشية السجاعي على شرح ابن عقيل ١٨٦ ، وشرح النصريح . 477/1

<sup>(</sup>٤) قرأ ذلك عاصم بالنصب . وقرأهما الباقون بالرفع . وحجة من نصب أنه أضمر في

### باب التمييز

اعلم أن التمييز على خمسة أوجه:

احدها ما كان فاعلاً في الأصل ثم نقل وأضيف الفعل إلى ما يشتمل عليه وذلك قولك: طبتُ به نفساً، وتصببتُ عرقاً، وفاض الإناء ماءً.

والثاني: ما وقع بعد الأعداد من أحد عشر إلى تسعة وتسعين . وللعدد باب يذكر فيه .

والثالث ما وقع بعد المكاييل نحو قولك : عندي قَفِيزانِ بُرُّا ، وخمسة أَقْفِزَةٍ شَعِيراً .

والرابع ما وقع بعد الأوزان نحو قولك : عندِي خمسُ أُواقٍ ذَهَباً ، وعشرةُ أَرْطَالٍ زَيْتاً .

والخامس ما وقع بعد المساحة نحو قولك : ما في السماء موضعُ راحةٍ سحاباً ، ولا في الأرْضِ قدرُ شِبْرٍ شَمْساً . تنصب ذلك كله على التمييز .

ومن التمييز ما يقع بعد كم من النكرات إذا كانت كم استفهاماً تقول : كَمْ رجلًا جاءَكَ . وكم في موضع رفع بالابتداء ، وجاءك الخبر ، ونصبت رجلا على التمييز . وتقول : كَمْ رجلًا رأيت ، فكمْ في موضع نصب برأيت . ولا يعمل في كم ما قبلها إلا أن يكون حرف

تكون اسمها ، ونصب تجارة على خبر تكون ، وحاضرة نعت لتجارة والتقدير : إلا أن تكون التجارة تجارة . وحجة من رفع أنه جعل كان بمعنى ( وقع وحدث ) تامة لا تحتاج إلى خبر . الكشف عن وجوه القراءات السبع ٢٩١/١ والاتحاف ١٦٦ . والنشر ٢٣٧/١ .

جر لأنها استفهام والاستفهام له صدر الكلام.

وإذا كانت كم خبرا جررت ما بعدها كما تجر ما بعد رُبُ لأن كُمْ في التكثير نظيرة رُبُ في التقليل. تقول: كُمْ رجل رأيتُ، وكم غلام مررْتُ به تجر ما بعدها على كل حال. فأما قول الفرزدق(١):

كم عَمَّةٍ لكَ يا جريرُ وخالةٍ فَدْعاءَ قَدْ حَلَبَتْ عَلَي عِشَادِي

فإنه ينشد بجر عَمَّة على أن كم خبرية . وبنصبها على التمييز وكم استفهامية ، وبرفعها على الابتداء وحلبت الخبر وكم ظرف ، كأنه قال : كم مرةً عَمةً لك . وأجود هذه الأوجه الجر على الخبر .

#### باب العدد

اعلم أن العدد في كلام العرب موقوف. وتقول في عدد المذكر: واحد ، اثنان ، ثلاثه ، أربعه إلى العشرة . وتثبت الهاء من الثلاثة إلى العشرة . وتقول في عدد المؤنث: واحده ثنتان واثنتان . وإن شئت : ثلاث ، أربع إلى العشر . وتحذف الهاء للفرق بين المذكر والمؤنث . وإن شئت أعربت ورفعت .

فإن أضفت العدد إلى المعدود أعربته بما يستحق من الإعراب

<sup>(1)</sup> ديوانه 201 والكتاب ٢٩٣/١ والعيني ٢٩٥، ٢٩٣ والمقتضب ٥٨/٣ وشرح المفصل ١٣٣/٤ والخزانة ١٢٦/٣ والعيني ٢٩٥،١ ٤٨٩/٤. والخزانة ١٢٦/٣ والعيني والشاهد فيه ها هنا في قوله : كم عمة حيث روي بالجر على اللغة المشهورة على أن كم فيه خبرية ، وبالنصب على أنها استفهامية . وبالرفع على أن المميز محذوف والتقدير : كم مرة أو كم وقتا . ويكون ارتفاع عمة على الابتداء لأنه وصف .

تقول : عنْدِي ثلاثةُ أَفْلَسٍ ، ورأيتُ ثلاثَ نِسْوةٍ ، وهذِهِ خمسةُ تقول : عنْدِي ثلاثةُ أَفْلَسٍ ، ورأيتُ ثلاثَ نِسْوةٍ ، وهذِهِ خمسةُ نَقُولُ : عَلَمْ اللهِ عَلَمْ مَاتٍ ، تَضيف العدد إلى أدنى الجمع من الثلاثة المُمْ وخمسة أَوْمُ عِلَمْ اللهِ و اقمِصة ، وحمس ١٠٠٠ والدنى الجمع أربعة أبنية أَفْعُل كَأْفُلُس، والثلاثة إلى العشرة(١) . ولأدنى الجمع أربعة أبنية أَفْعُل كَأَفْلُس، وأَفْعَال إلى العشرة المراب والمعلمة ، وفعلة كغِلْمة ) فإن لم يكن له أدنى على كأجْمَال ، وأَفْعِلة كأَقْمِصَة ، وفعلة كغِلْمة ) فإن لم يكن له أدنى على كاجمال ، وعبر العدد تقول : قبضتُ ثلاثةً دراهم ، وقرأتُ عشرةً أضفته إلى أكثر العدد تقول : قبضتُ ثلاثةً دراهم ، وقرأتُ عشرةً اصفه إلى الفتح من الأحد عشرة بنيت الاسمين على الفتح من الأحد عشر كتب. فإن جاوزت العشرة بنيت الاسمين على الفتح من الأحد عشر الى تسعة عشر إلا اثني عشر ، فإنها تكون في الرفع بالألف وفي الجر إلى مساور الله الله الله العدد بواحد منصوب وذلك قولك : عندي والنصب بالياء (٢) . ونفس العدد بواحد منصوب وذلك قولك : عندي أحدَ عشرَ طالباً ، واشتريت خمسةَ عشرَ غلاماً وسبعَ عشرةَ جاريةً ، وتسعَ عشرةَ جبةً . وتقول : لقيتُ اثْنَيْ عشرَ فارِساً ، وجاءَني اثنا عشرَ رجْلًا ، ورأيت ثنتي عشرةَ امرأةً واثنتي إن شئت . وعندي اثنتا عشرةً حِجْراً ، تثبت الهاء من ثلاثة عشر إلى تسعة عشر في أول العددين ، وتحذفها من الأخر في المذكر ، وتحذفها من الأول وتثبتها في الثاني وتسكن الشين في عدد المؤنث. وإن شئت قلت: عَشِرة بالكسر وهي لغة تميم والأولى لغة أهل الحجاز (٣). فإذا بلغت العدد

(١) على أنهم قد يؤثرون مع العدد وضع جمع الكثرة على وضع جمع القلة إذا كان اكثر استعمالا كما في نحو: أعبد وعبيد، فيقولون: عنده ثلاثة عبيد، ويقل قولهم: ثلاثة أعبد، على الأصل.

(٢) العدد المركب من أحد عشر إلى تسعة عشر يبنى على فتح الجزأين إلا اثني عشر واثنتي عشرة ، فإن الجزء الأول يعرب إعراب المثنى والجزء الثاني يبنى على الفتح . وأجاز الكوفيون إضافة صدر المركب إلى عجزه فيقولون : هذه خمسة عشر ، واستعسوا ذلك إذا أضيف نحو : خمسة عشرك . حاشية الصبان ١٩/٤ .)

(٣) ويجوز في شين عشرة من المؤنث التسكين ويجوز أيضا الكسر وهي لغة بني نميم فيقولون: إحدى عَشِرة وثنتا عَشِرة بكسر الشين. وبعضهم يفتحها وهو الأصل إلا أن الأفصح التسكين وهو لغة أهل الحجاز. وأما في التذكير فالشين مفتوحة. وقد تسكن عين عشر فيقال: أحد عشر، وكذلك أخواته لتوالي الحركات. حاشية الصبان ٤٧/٤ وشرح الكافية ٢٠/٢.

استوى المذكر والمؤنث إلى تسعين تقول : عندي عشرون رجلاً ، ورايتُ عشرين امراةً ، وما بين العقدين على ما كان عليه قبل ذلك ورايتُ عشرين امراةً ، وما بين العقدين على ما كان عليه قبل ذلك تقول : عندي خمسة وعشرون ثوباً ، وتسع وتسعونَ عمامةً ، قال الله تعالى : ﴿ إِنْ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً ﴾ (١) . فإذا بلغت تعالى : ﴿ إِنْ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَيَسْعُونَ نَعْجَةً ﴾ (١) . فإذا بلغت المائة أضفتها إلى الواحد واستوى المذكر والمؤنث تقول : عندي مائة رجل ، ومائة امراة ، ومائتا رجل ، ومائتا امراة . فإذا جاوزت ذلك أضفت إلى المائة وحذفت الهاء لأن المائة مؤنثة تقول : عندي ثلاثمائة رجل ، ورأيت تسعَمائة امراة (٢) . فإذا بلغت الألف قلت : غيدي الف رجل ، والف امراة ، والفا ثوب والفا جبة . فإذا جاوزت ذلك أضفت وجمعت الألف وأثبت الهاء لأن الألف مذكر تقول : لقيت ثلاثة آلافِ فارس ، وهَذِهِ عشرة آلافِ جارية ، والعدد بعد ذلك مكرر على نحو ما ذكرناه ﴾

### باب التاريخ

تكتب في أول ليلة من الشهر: كتبتُ مُسْتَهَلَّ شهر كذا ، أو أول ليلة من شهر كذا ، أو أهلال شهر كذا ، أو غرة شهر كذا ، أو أول ليلة من شهر كذا . فإذا مضت تلك الليلة قلت : كتبت لليلة خلت ومضت ، ولليلتين خلتا ومضتا إن شئت . ولثلاث خلون ولعشر مضين ، تؤرخ بالليالي دون الأيام لأن أول الشهر ليلة فلو أرخت بالأيام لأسقطت ليلة من الشهر ] وهذا مما غُلب فيه المؤنث على المذكر . وإن شئت قلت : لثلاث مضت ، ولعشر خلت وهو قول

<sup>(</sup>۱) ص ۲۳ .

 <sup>(</sup>٢) وقد ورد مميز الماثة جمعاً في قراءة حمزة والكسائي : « ثلاثمائة سنين » . الكشف عن
 وجوه القراءات السبع ٧/٨٥ ، وحاشية الصبان ٩٦/٤ .

الكسائي (١) ثم تكتب لإحدى عشرة ليلة خلت ومضت ، إن شئت والحيائي : خلون ومضين . واجاز الكسائي : خلون ومضين . واثنتي عشرة ليلة خلت ومضت ، في شهر كذا ، أو كتبت لعشرين ليلة ثم تقول : كتبت للنصف من شهر كذا ، أو كتبت لعشرين ليلة خلت ، ولخمس وعشرين مضت ، لا يجيز النحويون إلا هذا . وأجاز خلت ، ولخمس بقين ولثلاث بَقِينَ (٢) . واللام بمعنى بعد . ثم المل اللغة : لخمس بقين ولثلاث بَقِينَ (٢) . واللام بمعنى بعد . ثم تكتب : كتبتُ سَلْخَ شَهْرِ كَذَا ، أو أنسِلاخَ شَهْرِ كَذَا ، أو أنسِلاخَ شَهْرِ كَذَا ، أو أنسِلاخَ شَهْرِ كَذَا ، وأخر يوم مِنْ شَهِرِ كَذَا .

### باب الجر

اعلم أن حروف الجرخمسة عشر حرفاً. منها ستة تكون حروفاً لا غير وهي : مِنْ وإلى وفِي ورُبّ والبّاء واللّام الزائدتان . وخمسة تكون حروفاً مرة وأسماء أخرى وهي : عَنْ ومُذْ ومُنذُ ومع والكاف الزائدة . ومنها ثلاثة تكون حروفاً وأفعالاً وهي : حَاشًا وخَلاً وعَدَا . الزائدة . ومنها ثلاثة تكون حروفاً وأفعالاً وهو عَلَى . تقول : خَرجْتُ مِن ومنها واحد يكون اسْماً وفِعْلاً وحَرْفاً وهو عَلَى . تقول : خَرجْتُ مِن البصرةِ إِلَى الكوفةِ . فمِنْ لابتداء الغاية . وإلَى لانتهاء الغاية . وتكون مِنْ للبتعيض نحو : قبضتُ من المال ِ درهماً (٣) . وتكون لبيان مِنْ للتبعيض نحو : قبضتُ من المال ِ درهماً (٣) . وتكون لبيان

<sup>(</sup>۱) هو علي بن حمزة أبو الحسن الكسائي امام الكوفيين في النحو واللغة واحد القراء السبعة المشهورين. استوطن بغداد واخذ عن ابي جعفر الرؤ اسي ومعاذ الهراء. توفي سنة ۱۸۳ هـ. نزهة الألباء ۲۷ والبغية ۱۹۲/۲.

<sup>(</sup>٢) آقي حاشية الأصل: لم خالف النحويون أهل اللغة في كتابة: لخمس بقين وما شابهها؟ قلنا: لأن الشهر قد يكون ثلاثين وقد يكون تسعة وعشرين فالنحويون امتنعوا من ذلك تحرزا من وقوع الكذب. وبعضهم جوزوا كتابة ذلك مشروطه بأن يعنى: بكتب لخمس بقين، إذا كان الشهر ثلاثين ب

<sup>(</sup>٣) ونحوه : «حتى تنفقوا مما تحبون ، وعلامتها جواز الاستغناء ببعض فيقال : بعض المال ، وبعض ما تحبون . ومجيء من للتبعيض كثير . الجنى الداني ٣٠٩ .

الجنس (١) نحو قوله تعالى : ﴿ فَاجْتَنِبُوا الرَّجْسُ مِنَ الْأُونَانِ ﴾ (٢) وتكون إلى لانتهاء زائدة في النفي نحو : مَا جَاءني مِنْ أُحدٍ (٣) . وتكون إلى لانتهاء الغاية نحو ما تقدمه . وتكون بمعنى مَع نحو قوله تعالى : ﴿ وَلاَ تَأْكُلُوا أَمُوالِكُم ﴾ (٤) أي : مع أموالكم . وتقول : المالُ في الكيس ، واللص في السجن ، فمعنى في ها هنا للوعاء . وتقول : وتقول : هو ينظرُ في العلم ، على طريق المثل . وتقول : رُبّ رجل اكرمته ، والمعنى التقليل . والمال لزيدٍ ، والمعنى الملك والاستحقاق . وتقول : رميتُ عن القوس ، والمعنى المجاوزة . وتقول : جلستُ وتقول : رميتُ عن القوس ، والمعنى المجاوزة . وتقول : جلستُ من عَنْ ها هنا اسم (٥) . قال الشاعر (١) :

(۱) وعلامتها أن يصح أن يخلفها موصول مع ضمير يعود على ما قبلها إذا كان معرفة كالمثال المذكور والتقدير: واجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان. أو يصح أن يخلفها الضمير فقط إذا كان ما قبلها نكرة نحو: « يحلون فيها من أساور من ذهب ، أي من أساور هي ذهب . شرح التصريح ٨/٢. (٢) الحج ٣٠.

(٣) من لا تزاد عند سيبويه والجمهور الا بشرطين:

/ الأول أن يكون ما قبلها غير موجب . ونعني بغير الموجب النفي نحو: ( مالكم من إله غيره ) . والنهي نحو: لا يقم من أحد . والاستفهام نحو: ( هل من خالق غير الله ) .

ر والثاني أن يكون مجرورها نكرة كما مثل . الجنى الداني ٣١٧ ، وحاشية السجاعي على شرح ابن عقيل ٢٠٦ .

(٤) النساء ٢.

(٥) عن في نحو: جلست من عن يمينه ، هي عند الفراء ومن وافقه حرف وإن كان قد دخل عليها من . وأما عند البصريين فإنه اسم لدخول حرف الجر عليها . منهج السالك ٢٣٢ .

(٦) البيت للقطامي. ديوانه ٢٨ والجمل ٧٣ وشرح المفصل ٤١/٨ واللسان (حبا) ١٦٣/١٤ والجني الداني ٢٤٣ والعيني ٢٩٧/٣

الشاهد في قوله: من عن يمين الحبيا. فعن ها هنا اسم مجرور بمن ، ويكون عن في مثل هذا الموضع بمعنى جانب. والمعنى: من جانب يمين الحبيا، وهذا كثير في الكلام. الحبيا: موضع بالشام.

فقلتُ للركْبِ لمّا أَنْ عَـلاً بِهِمُ مِنْ عَنْ يَمِينِ الحُبَيّا نَظُوهُ فَهُمْ

وتقول: ما رَايْتُهُ مُذْ يَوْمَيْنِ، ومنذُ لَيلتَيْنِ، إذا جعلت مُذْ ومُنذُ لَيلتَيْنِ، إذا جعلت مُذْ ومُنذُ لَيلتانِ، فإن جعلتهما اسمين رفعت فقلت: مَا رأيتُهُ مُذْ يومانِ ومُنذُ يومانِ ومُنذُ يومانِ ومُنذُ يومِنا. وما رأيتُهُ مُنذُ يومَيْنِ ومُنذُ يومِنا. وما رأيتُه مُذُ يومانِ ومُذَ يومِنا. وما رأيتُه مُذُ يومانِ ومُد اليومُ ومُد يومِنا. (ومَعَ ومعناها المصاحبة. إذا فتحت العين يومانِ ومُد اليومُ ومُد يومِنا. (ومَعَ ومعناها المصاحبة. إذا فتحت العين كانت اسماً نحو قولك: جئتُ مَعَ زيدٍ، وكنتُ مَعْهم. وإذا أسكتها كانت حرفاً نحو قولك: جئتُ مَعْ زيدٍ، وكنتُ مَعْهم؟ ) انشد سيبويه(٣):

(٢) والذي نختاره أنها لا تكون إلا أسها وذلك بدليل التنوين في قولك : معاً ، ودخول الجار في حكاية سيبويه : ذهبت من معه ، وتسكين العين لغة غنم وربيعة . المغني ١٨٤١ ، ومنهج السالك ٢٣٣ .

<sup>(</sup>١) مذ ومنذ إذا جرا فهما حرفان ، وإذا رفعا فهما اسمان .. ولم يبين المؤلف على أي شيء ارتفع الاسم . وفي العامل للرفع أربعة اقوال : أحدها أن الاسم مرفوع على الخبرية ومذ ومنذ مبتدآن . فإذا قلت : ما رأيته مذ يومان ، فكأنك قلت : ما رأيته أمد ذلك أي انقطاع الرؤية يومان . وهذا مذهب ابن السراج والفارسي وجمهور البصريين الثاني أن الاسم مبتدأ ومذ ومنذ ظرفان في موضع الخبر وهو مذهب الزجاح وجماعة من البصريين . الثالث ان الاسم مرفوع على الفاعلية تقديره : ما رأيته مذ مضى يومان ، وهو مذهب الكسائي والفراء . الرابع أن الاسم مرفوع على الخبر لمندإ محذوف والتقدير : ما رأيته من الزمان الذي هو يومان ومذ ومنذ ظرفان وهو مذهب الكسائي الفعل فيتعين كونهما ظرفين ، أي يكونان في محل نصب مذهب الفراء . وإذا وليهما الفعل فيتعين كونهما ظرفين ، أي يكونان في محل نصب على الظرفية ، وجملة : ه ما زال مذ عقدت يداه ازاره » فمذ في محل نصب على الظرفية ، وجملة : عقدت يداه ، في محل جر بإضافة مذ إليها . منهج السالك ٢٥٠٥ وشرح التصريح ٢٠/٢ .

<sup>(</sup>٣) البيت لجرير . ونسب في الكتاب إلى الراعي . ديوان جرير ٢٧٥/١ والكتاب=

ودِيشِي مِنكُمُ وهَوايَ مَعْكم ودِيشِي مِنكُمُ وهَوايَ مَعْكم وإِنْ كَانَتْ ذِيَارتُكُمْ لِمَامَا

وتقول : مردتُ برجل ٍ كزيدٍ ، أي : مثل زَيْدٍ ، فالكاف ها هنا اسم (١) وكذلك في قول الشاعر(١):

أَتْنَهُ وَنَ وَلَنْ يَنْهَى ذَوِي شَطَطِ

كَالطُّعْنَ يَـذْهَبُ فِيهِ الرَّيْتُ والفُتُلُ

وتقول : مررتُ بالذي كزيدٍ ، فالكاف ها هنا حرف ٣٠) . ومن كونها حرفاً قوله تعالى : ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴾ (١) ولا يجوز أن تكون الكاف ها هنا اسماً لأنه يصير كفراً(٥). وتقول: جَاءَ القومُ حَاشًا

= ۲۵/۷ ، وأمالي ابن الشجري ۲۵/۱ وشرح المفصل ۱۲۸/۲ ، ۱۳۸/۵ والعيني 4/773

الشاهد فيه تسكين مع تشبيها لها بما يبني من حروف المعاني على السكون نحو بل وهل لأنها في الأصل غير متمكنة ، وإنما أعربت في أكثر كلامهم لوقوعها مفردة في قولهم : جاءوا معا وانطلقوا معا ، فوقعت موقع الجمع فأعربت لذلك .

(١) لأنها ها هنا وصف.

(٢) البيت للأعشى . ديوانه ٦٣ والمقتضب ١٤١/٤ والإيضاح العضدي ٢٦٠/١ والخصائص ٢٦٨/٢ وأمالي ابن الشجري ٢٢٩/٢ ، ٢٦٨ وشرح المفصل ٤٣/٨ والحزانة ١٣٢/٤ والعيني ٢٩١/٣ ، وفرائد القلائد ٢١٦ .

الشاهد في قوله : كالطعن ، فإن الكاف فيه مرفوع على الفاعلية والعامل فيه ينهي ، والتقدير: ولن ينهى ذوي شطط مثل الطعن.

(٣) فالكاف في : مررت بالذي كزيد ، حرف لا محالة ، لوقوع الجار والمجرور موقع الجملة الفعلية لتكون صلة للموصول.

(٤) الشورى ١١ .

(٥) قال الكثيرون إن الكاف في الآية زائدة ، أي : ليس شيء مثله . إذا لو لم يقدروه كذلك لصار المعنى : ليس مثل مثله شيء ، فيلزم المحال وهو إثبات المثل . وإنما زيدت الكاف لتوكيد نفي المثل لأن زيادة الحرف بمنزلة إعادة الجملة ثانيا. شرح التصريح ١٧/٢ .

زيدٍ، وخَلاَ عمروٍ، وغَذَا بِكْرٍ قَالَ الشَّاعُرُ (١) :

خاضًا ابي فأربان إنّ به ضافًا عن المُلْخاةِ والنُّورُم

فعلى هذا يكن حروفاً. وإن نصبت ما بعدهن كن أفعالاً وقد تقدم ذلك في باب الاستثناء (١). وأما عَلَى فتكون حرفاً نحو: جلستُ على الكرسيّ، ومعناها الاستعلاء. وإذا دخلت عليها مِنْ كانت اسعاً نحو قولك: جِئْتُ مِنْ عَلَيْهِ، أي: من فوقه (١). قال الشاعر (١):

غَدتْ مِنْ عَلَيْهِ بَعْدَ مَا تَمَّ ظِمْؤُها تَصِلُ وعن قَيْضٍ بزيزاءَ مَجْهَل

(۱) هو الجميع الأسدي. والبيت مركب من بيتين وهما:
حاشا أبي ثوبان إن أبا ثوبان ليس ببكمة فلم
عمروبن عبد الله إن به ضنا عن الملحاة والشتم
المحتسب ١/١٦ والمغني ١٣١/١ والحزانة ١/٠٥ والعيني ١٢٩/٣ وشرح
المفصل ٢/٨، ٨٤/٨ والمفضليات ٣٦٧ والأصمعيات ٢١٨.

(٢) انظر ص ٦٨.

- (٣) والفرق بين على الاسمية وعلى الحرفية ، أن الحرفية تدل على معنى في غيرها وتصل الفعل بمجرورها ، وهذا شرط حروف الإضافة ، وأن الاسمية تدل على معنى في نفسها وهو الظرفية .
- (٤) البيت لمزاحم العقيلي . وأورده سيبويه في الكتاب ولم ينسبه إلى قاتل ورواه : غدت من عليه بعدما تم خمسها . ويروي : ببيداء مكان بزيزاء . الكتاب ٢٩٠٠/٣ ونوادر ابي زيد ١٦٣ والمقتضب ٥٣/٣ والإيضاح العضدي ٢٩٩/١ والجمل ٧٧ والعيني ٣٠١/٣

الشاهد فيه كون على اسما بدليل دخول حرف الجر عليه

وَنَكُونَ فَعَلَّا نَحُو قُولُكَ : عَلَا الْجَبِلِ زِيدُ(١) . قَالَ طَرَفَةُ(٢) . وَعَلَا الْخَيْلُ دِمَاءً كَالشَّقِرُ وَعَلَا الْخَيْلُ دِمَاءً كَالشَّقِرُ وَعَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فِي الأَرْضِ (٣) . وفي التنزيل : ﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الأَرْضِ (٣) .

باب حتى اعلم أن لحتى أربعة مواضع:

احدها: أن تكون غاية فتجر ما بعدها ، ولا تقع في جميع وجوهها إلا بعد جمع إلا إذا دخلت على الفعل . فمن الغاية قولك : جاء القومُ حَتَّى زَيْدٍ ، وخرجَ إخوتُك حَتَّى عَمْرٍهِ .

والثاني: أن تجري مجرى الواو في العطف فتقول: رأيتُ الفومَ حتى زيداً، ومررتُ بإخوتِكَ حَتّى عَمْروٍ<sup>(٤)</sup>. وتقول: أكلتُ الفومَ حتى زيداً، وحَتّى رأسِها، إن شئت. ولا يجوز الرفع عندنا السمكة حتى رأسَها، وحَتّى رأسِها، إن شئت. ولا يجوز الرفع عندنا

وتساقى القوم كأسا مرة

ديوان طرفة ٧٨ .

استشهد به على أن علا في البيت فعل.

(٢) القصص ٤ .

(٤) وقد روى سيبويه وغيره من أثمة البصريين العطف بها . وخالف الكوفيون فقالوا : حتى ليست بعاطفة ويعربون ما بعدها على إضمار عامل . المغني ١٣٧/١ والجنى الداني ٥٤٦ .

<sup>(</sup>١) إذا كانت علا فعلا دلت على حدث وزمان معين وتصرفت مثل: علا يعلو، وهي من باب الفعل، وليست من على الاسمية ولا الحرفية في شيء، وترسم لامها الفا، وكل واحد من الثلاثة مباين للآخر إلا من جهة اللفظ.

<sup>(</sup>٢) هذا عجز بيت وصدره :

لأنه لا خبر له . فإن قلت : أكلتُ السمكةَ حتى رأسُها أكلتُه ، جاز لك لا خبر له . فإن قلت : أكلتُ السمكة حتى رأسُها أكلتُه ، جاز لك النصب والرفع والجر(١) .

وينشد هذا البيت على ثلاثة أوجه (٢):

رَّ مُخَفِّفَ نَعْلَهُ الْفَى الصَّحِيفَةَ كَيْ يُخَفِّفَ وَلِيزًادَ حَتَّى نَعْلِهِ أَلْتَصَاهُما

ينشد بنصف النعل ورفعها وجرها .

والثالث: أن تجري مجرى حرف من حروف الابتداء وذلك والثالث: أن تجري مجرى حرف من حروف الابتداء وذلك قولك: سار القوم حتى زيد سائر ، وقام أخوتُك حَتّى عمرو قائم (١).

(۱) وتحتمل حتى في هذا المثال أن تكون جارة ، فيكون رأسها مجرورا بها . وأن تكون عاطفة فيكون رأسها منصوبا عطفا على السمكة لأنه جزء منها . وأن تكون ابتدائية فيكون رأسها مرفوعا على أنه مبتدأ والخبر محذوف ـ على مذهب الكوفيين ـ تقديره مأكول ، أو جملة أكلته المذكورة . منهج السالك ٢٤٣ .

(٢) ينسب هذا البيت إلى المتلمس وليس في ديوانه ، وإنما هو لأبي مروان النحوي قاله في قصة المتلمس حين فر من عمرو بن هند . الكتاب ١/٠٥ ، والجمل ٨١ والخزانة ١٤٠/١ . المقصل ١٩/٨ .

الشاهد في قوله: حتى نعله . يروى بنصب النعل ورفعها وجرها . فالنصب على العطف . والرفع على الابتداء ، وألقاها خبره ، ويكون حتى حرف ابتداء ابتدئت بعدها الجملة . والجر على أن تكون حتى جارة بمنزلة إلى .

(٣) وليس المعنى أنها يجب أن يليها المبتدأ والخبر . بل أنها صالحة لذلك . وهي حرف ابتداء يستأنف بعدها الكلام فيقع بعدها المبتدأ كقول جرير :

فيا زالت الفتل تمج دماءها بدجلة حتى ماء دجلة أشكل ويليها الجملة الفعلية مصدرة بمضارع مرفوع نحو: « وزلزلوا حتى يقول الرسول، على قراءة نافع . أو بماض نحو قوله تعالى : ﴿ حتى عفوا وقالوا ﴾ والجملة بعدها لا من الإعراب، خلافا للزجاج فإنه ذهب إلى أن حتى هذه جارة والجملة في موضع جر بحتى . المغني ١٣٧/١، والجنى الداني ٥٥٣ والخزانة ١٤٧/٤.

قال الفرزدق(١):

قال العردس فوا عَجَباً حَتَّى كُلَيْبٌ تَسَبُّنِي فوا عَجَباً حَتَّى كُلَيْبٌ تَسَبُّنِي كأنَّ أَبَاهَا نَهْشُلُ أَو مُجاشِعُ والرابع أن تدخل على الفعل فتنصبه بإضمار أنْ كقولك : سرتُ حَتَّى أَدْخَلُهَا ، إذَا أُردَت : سُوْتُ إِلَى أَنْ أَدْخُلُهَا ، أَو كَيْ أَنْ أَدْخُلُهَا . ويجوز الرفع على معنى : سرتُ فدخلت ، أو سُرْتُ فأنَّا الآنَ دَاخِلُ لا أمنع من ذلك . وقرأت القراء : ﴿ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولُ الرَّسُولُ ﴾ (١) على ما فسرت لك .

#### باب حروف القسم

حروف القسم الباء والواو والتّاء واللّام ومِنْ . والأصل في ذلك النَّاء (٣) والواو بدل منها ، والتَّاء بدل من الواو . والتَّاء واللَّام مختصان باسم الله عز وجل. ومِنْ مختصة بربِّي. وفي التاء واللام معنى

(١) ديوانه ١٨٥ والكتاب ١٣/١ والمقتضب ١١/٢ والجمل ٧٨ والخزانة ١٤١/٤ وشرح المفصل ١٨/٨ ، ٦٢ .

الشاهد فيه: دخول حتى على جملة الابتداء.

(٢) البقرة ٢١٤ . قرأ ذلك نافع بالرفع ، وقرأه الباقون بالنصب . ووجه القراءة بالرفع أن الفعل دال على الحال التي كان عليها الرسول ، ولا تعمل حتى في حال . فلما كان ما بعدها للحال لم تعمل فيه . والتقدير : وزلزلوا فيها مضى حتى أن الرسول يقول : متى نصر الله ، فحكى الحال التي كان عليها الرسول قبل. الكشف عن وجوه القراءات السبع ١/٤٨٩.

(٣ في حاشية الأصل: ما الدليل على أن الباء الأصل؟ قلنا الدليل على ذلك أمران: أحدهما ظهور الفعل مع الباء وامتناع ذلك مع الواو نحو : حلفت بالله ولا يجوز : حلفت والله ، على ذلك المعنى .

والثاني أنك إذا أضمرت رجعت إلى الباء فقلت : به لأخرجن ، ولا يجوز : وه لأخرجن آ التعجب. ولا يظهر الفعل إلا مع الباء فقط تقول: حلفتُ بالله، والله لاضربنَ زيداً وتا لله لانطلقنَّ مَعَكَ بالله، والله لأضربنَ زيداً وتا لله لانطلقنَّ مَعَكَ بالله، وأستحلفُكُ بالله لأكيدنَّ أصنامكم (١). وتقول: لله لاخرجَنُ الله تعالى: ﴿ وَتَا لِلّهِ لاَحْرِجَنُ السّاعر (١) :

لِلَّهِ يَبْغَى على الْأَيْامِ ذُو حِيْدٍ لِلَّهِ يَبْغَى على الْأَيْامِ ذُو حِيْدٍ لِ

بِمُشْمَخِرً بِهِ السَطَيْسَانُ والأَمْ

والتقدير: حلفي بالله ، وحلفي من ربي . (فإن حذفت حرف القسم نصبت فقلت: الله لأفعلن (٣). وأجاز سيبويه الجرعلى إضمار الجار (٤) وتقول: يمين الله لأخرجن ، وأمانة الله لأنطلقن وعهد ، وألحار (٤) وتقول: يمين الله لأخرجن ، وأمانة الله لأنطلقن وعهد ، وإل شئت نصبت . فالرفع على تقدير: يمين الله لازمة لي . والنصب على تقدير: ألزم نفسي يمين الله وأمانته ، قال الشاع (٥) .

إِذَا مَا الخُبْزُ تَأْدِمُه بِلَحْمٍ فِذَاكَ أَمَانِةَ اللَّهِ النَّرِيدُ

<sup>(</sup>١) الأنبياء ٥٧

<sup>(</sup>٢) نسبه سيبويه إلى امية بن أبي عائذ . ونسبه السكري إلى أبي فؤيب الهذلي ، وهو في ديوان الهذليين منسوب إلى مالك بن خالد الخناعي . الكتاب ١٤٤/٢ ، والمقتفب ديوان الهذليين منسوب إلى مالك بن خالد الخناعي . الكتاب ١٤٤/٢ ، والمقتفب ٢٣١/٢ والجمل ٨٤ وشرح المفصل ٩٨/٩ ، ٩٩ والخزانة ٢٣١/٤ وديوان الهذلين ٢٧٤/١ .

الشاهد فيه دخول اللام على اسم الله تعالى في القسم بمعنى التعجب.

<sup>(</sup>٣) يقول ابن يعيش: وقد حذفوا حرف القسم كثيرا تخفيفا وذلك لقوة الدلالة عليه. وإذا حذفوا حرف الجر اعملوا الفعل في المقسم عليه ونصبوه قالوا: الله لأفعلن، بالنصب. شرح المفصل ١٠٣/٩.

<sup>(</sup>٤) انظر الكتاب ١٤٤/٢ .

<sup>(</sup>٥) استشهد به سيبويه ولم ينسبه ، وقال عنه : إنه وضعه النحويون . الكتاب ٩/١٢، ٥) استشهد به سيبويه ولم ينسبه ، وقال عنه : إنه وضعه النحويون . الكتاب ٩/١٢ . ١٠٤/٩ . الشاهد فيه نصب أمانة الله بإضمار فعل .

وتقول : لِعَمْرُكَ مَا خَرَجَ زَيْدٌ ، لا يَكُونَ إِلَّا رَفْعًا . ويَقُولُونَ : عَلِمُ اللَّهُ مَا فَعَلَتُ ، وهو خبر إلَّا أَنْ فيه مَعْنَى القَسَمَ . ويقولون : جَيْرٍ عَلَيْمُ اللَّهُ مَا فَعَلَتُ ، وهو خبر إلَّا أَنْ فيه مَعْنَى القَسَمَ . ويقولون : جَيْرٍ علم الله وعوض ، وعوض أيضاً وهو من أسماء الدهر قال

رَضِيعَيْ لِبَانٍ ثَدْيَ أُمُّ تِحَالَفًا بـأُسْحَمَ دَاج عَـوْض لا نتفرق

[وجواب القسم في الإيجاب إنّ واللام كقولك: واللَّهِ إنّ زيداً لَقَائِمٌ ، وباللَّهِ لتخرجن . والنون الثقيلة أو الخفيفة لازمة للام إذا كان الفعل مستقبلًا . [وجوابه في النفي مَا أو لاَ تقول : واللَّهِ ما قامَ زيدٌ ، وتا للَّهِ لاَ يخرجُ عمرو . [وقد يحذف لاَ لأنه لا يُشْكِلُ(١) قال الله تعالى : ﴿ تَا لَلَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ ﴾ (٣) أي : لا تزالُ]، قال الشاعر(١):

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۲۲۵ والمغني ۲۱،۱۲۱ ، ۲۳۰ ، ۲۵۶ والجمل ۸۷ والخزانة ۲۰۹/۳ وشرح المفصل ١٠٧٤، ١٠٨ والهمع ٢١٣/١.

استشهد به على أن أكثر ما يستعمل عوض مع القسم . أي تكون من متعلقات جواب القسم ، فعوض متعلق بنتفرق ، أي : لا نتفرق ابدا .

<sup>(</sup>٢) حذف النفي لا يشكل لأنه لو كان الفعل مثبتا لوجب توكيده بالنون . قال بعض من حرم على نفسه الخمر في الجاهلية :

فلا والله أشر بها حياتي ولا أشفى بها أبدأ سقيا انظر المحبر ٢٣٨ - ٢٣٩ .

<sup>(</sup>٣) يوسف ٨٥.

<sup>(</sup>٤) لا يعرف قائل هذا البيت. الكتاب ١/٤٥٤ والجمل ٨٣ الشاهد فيه حذف لا وجاز ذلك لأن الموجب تلزمه اللام والنون فلم يشكل حذفها . ويقوي الحذف هنا ذكر لا في صدر البيت . والتلعة ما انحدر من الأرض. وهي أيضا ما ارتفع.

محالف ملا والله تهبط تلعة من الأزض الآ أنت للذُل عارِن اي: لا تنهبط.

#### باب الإضافة

إذا أضفت اسماً إلى اسم فاحذف التنوين من الأول إن كان فيه تنوين ؛ والنون إن كان مثنى أو مجموعاً جمع السلامة وذلك قولك مذا غلام زيد ، ورأيت غلام زيد ، ورأيت غلام زيد ، ورأيت غلام زيد ، ورأيت أستاذو أخيك وبنو عمّك ، ورأيت استاذي أخيك(۱) ومررت ببني عمّك ، قال الله تعالى : ﴿غَيْرَ مُحِلِي الصّيدِ وأنتم حُرم ﴿

والإضافة على ضربين: معنوية ولفظية. فالمعنوية على ضربين: إضافة بمعنى اللام. وإضافة بمعنى مِنْ (٣) فالإضافة بمعنى اللام على ضربين: إضافة مِلك، وإضافة اختصاص.

فإضافة الملك : دَارُ زيدٍ ، وثوبُ عَمْروٍ .

وإضافة الاختصاص : فَصُّ الخاتم ِ، وجُلُّ الدَّابةِ . والإضافة بمعنى مِنْ على ضِربين :

<sup>(</sup>١) أستاذ ليس وصفا ولا علما فلا يجمع جمع مذكر سالماً وإنما تساهل في جمع.

<sup>(</sup>٢) المائدة ١.

<sup>(</sup>٣) الإضافة تكون بمعنى اللام ، وبمعنى مِنْ باتفاق النحويين . وزاد ابن السراج أنها تكون بمعنى في . الخصائص ٢٦/٣ ، والأشباه ١٩٢/٢ وشرح الكافية للرضي ٢٥٣/١ ـ ٢٥٣

إضافة الشيء إلى جنسه: نحو: ثوب خزّ، وخاتم حديد(۱). ويجوز: ثوبٌ خزّ، وخاتم حديد ثوبٌ ويجوز: ثوبٌ ويجوز: ثوبٌ على البدل(۱). ويجوز: ثوبٌ خزّاً، وخاتم حديداً، على التمييز أو الحال، أجاز ذلك سيبويه. خزّاً، وخاتم العدد إلى المعدود نحو: ثلاثة أَفْلُسٍ، وعشر نِسْوةٍ. والإضافة اللفظية على أربعة أضرب:

إضافة اسم الفاعل إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال نحو: ضاربُ زيدٍ غداً ، ومُكْرِمُ عمرهِ الساعةَ .

وإضافة الصفة المشبهة باسم الفاعل نحو: حسن الوجّهِ ، وفاره العبد .

وإضافة الصفة المشبهة بالمشهبة ، ولا تضاف إلّا إلى ما هي بعضه نحو قولك : زيد أفضلُ القوم ، ولا يجوز : زيد أفضلُ الحجارة ، لأنه ليس من الحجارة . ولكن إن قلت : الياقوتُ أفضلُ الحجارة ، ولما قدمنا لا يجوز : يوسفُ الحجارة ، ولما قدمنا لا يجوز : يوسفُ أفضلُ إخوتِهِ ، لأنه ليس منهم . فإن قلت : يوسفُ أفضل من إخوتِهِ ، جاز (") .)

<sup>(</sup>١) ويجوز الجر بمن فتقول: ثوب من خز وخاتم من حديد. ومن في هذا للتبعيض. (١) ويجوز الجر بمن فتقول: ثوب من خز وخاتم من حديد. ومنهم من قال هو نعت (٢) واختلفوا في توجيه الرفع. فمنهم من قال هو نعت وهو مذهب سيبويه. منهج السالك ٢٦٦.

<sup>(</sup>٣) في درة الغواص: ٥ ويقولون: زيد افضل إخوته ، فيخطئون فيه لأن أفعل الذي للتفضيل لا يضاف إلا لما هو داخل فيه ومتنزل منزلة الجزء منه ، وزيد غير داخل في جلة إخوته ، ألا ترى أنه لو قال لك قائل: من إخوة زيد ، لعددتهم دونه فلما خرج عن أن يكون داخلا فيهم امتنع أن يقال: زيد أفضل إخوته ، كما لا يقال: زيد افضل النساء . . . وتصحيح هذا الكلام أن يقال: زيد أفضل الأخوة ، أو أفضل بني أبيه .

وإضافة الموصوف إلى ما كان صفته نحو: صلاة الأولى ومسجد الأولى ومسجد البوامع ، والتقدير : صلاة الفريضة الأولى ، ومسجد اليوم البحامع . وهذه الأسماء كلها نكرات لأن إضافتها غير معضة .

# باب النكرة والمعرفة

اعلم أن المعرفة خمسة أجناس: المضمرة ثم الأعلام ثم أسماء الإشارة ثم ما فيه الألف واللام للعهد ثم ما أضيف إلى شيء من هذه الأربعة (۱) وترتيبها على نحو ما ذكرناه. فأعرف المعارف أنا ثم أنت ثم هُوَ ثم زَيْد ثم هذا. وهذا مذهب سيبويه (۲). وقال الفراء (۳): هذا أعرف من زيد ثم الرجل ثم غلام زيد. وما عدا ما ذكرناه نكرة.

ويستدل على النكرة بأحد ثلاثة أشياء وهي : رُبّ، وكُلّ والألف واللام . فما حَسُنَ دخول شيء من هذه عليه فهو نكرة نحو : رُبّ رجل ، وكُلّ غلام والرجل والغلام . ومن النكرة : نحوك ، وغيرك ، ومِثْلك وشِبْهك وضَرْبك وهَدّك وشَرْعك (1) . وأنكر النكرات

<sup>(1)</sup> لم يذكر الموصول. وقبل: المحل بأل والموصول في مرتبة واحدة. وقبل: المحل بأل أعرف من الموصول. وذهب الأخفش إلى أن الموصول تعرف بالألف واللام وقالوا: وما ليس فيه ألف ولام فهو على نية ما فيه الألف واللام نحو مَنْ ومَا وزاد في شرح الكافية المنادى المقصود نحو: يا رجل . واختار في التسهيل أن تعريف بالإشارة إليه والمواجهة. وذهب ابن كيسان إلى أن مَنْ ومَا الاستفهاميتين معوفتان . حاشية الصبان 1.7/1 ومنهج السالك 10، 20.

<sup>(</sup>٢) انظر الكتاب ٢١٩/١

 <sup>(</sup>٣) هو أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء. توفي سنة سبع وماثتين في خلافة المأمون.
 الفهرست ١٠٤، ونزهة الألباء ٩٨.

<sup>(1)</sup> تقول : مررت برجل شرعك من رجل ، فهو نعت له بكماله وبله غيره . وكذلك : ــ

معلوم واخص منه شيء واخص منه جوهر ثم جسم ثم نام ثم معلوم انسان ثم رجل ومن المعارف ما يشيع في أمّته نحو قولهم عبوان ثم إنسامة وابو الحارث وللذَّبِّ : فؤالة وابو جَعْدة . للأمه :

وللضيع: جَعارِوام عَامرٍ. ومن ذلك بنت عِرْس<sup>(۱)</sup> وابن آوَى<sup>(۱)</sup> وابن قَامرِ الله معارف شائعة في اجناسها بخلاف زَيْد فِيرَّه، وَسَامٌ أَبْرَصَ (۱) هذه كلها معارف شائعة في اجناسها بخلاف زَيْد فِيرَّه، فأما ابن لَبُون (۱) وابن مَخاض (۱) فنكرتان . فإن أردت تعريفهما وعُمرو . فأما الألف واللام فقلت : ابن اللَّبُونِ وابن المخاض قال الدخلت عليهما الألف واللام فقلت : ابن اللَّبُونِ وابن المخاض قال حوير (۷) :

مررت برجل هدك من رجل ، وبامرأة هدك من امرأة فهذا كله على معنى واحد .
وتقول : مررت برجل ضربك وشبهك وكذلك نحوك ، يجرين في المعنى والإعراب
مجرى واحدا ، وهن مضافات إلى معرفة صفات لنكرة . الكتاب ٢١٠/١
عبرى واحدا ، وهن السنور سوداء في عنقها بياض والجمع بنات عرس . اللسان
(١) بنت عرس : دابة دون السنور المفصل ٣٦/١

رم) ابن قترة : ضرب من الحيات خبيث إلى الصغر كأنه سمي بذلك تشبيها بالسهم (٣) ابن قترة : ضرب من الحيال له قترة والجمع قتر كأنه منقول منه . اللسان (قتر) الذي لا حديدة فيه فيقال له قترة والجمع قتر كأنه منقول منه . اللسان (قتر) ٧٣/٠

(٤) سام أبرص : ضرب من العظاء . فسام اسم فاعل من السم كأنه ذو سم . وأبرص الغل من البرص . قيل له ذلك لبياض لونه . شرح المفصل ٣٦/١ .

(٥) يقال لولد الناقة إذا استكمل سنتين وطعن في الثالثة ابن لبون ، والأنثى ابنة لبون والجمع بنات لبون ، وهو نكرة ويعرف بالألف واللام . اللسان (لبن) ٣٧٥/١٣ .

(٦) يقال للفصيل إذا استكمل السنة ودخل في الثانية ابن مخاض. والأنثى ابنة مخاض . والجمع بنات مخاض ويعرف بالألف واللام فيقال: ابن المخاض وبنت المخاض . اللسان (مخض) ٢٢٩/٧ .

اللسان (محص) ١١٦/٧ . (٧) ديوانه ١٨٨١ والكتاب ٢٦٥/١ والمقتضب ٤٦/٤ ، ٣٧٠ والجمل ١٩٢ والمغني (٧) ديوانه ١٩٨١ والكتاب ٢٦٥/١ والمقتضب ٤٦/٤ ، ٣٧٠ والجمل ١٩٢ والمغني ١٩٢ المصل ١٩٣٠ . ١٣/١ وشرح المفصل ٢٥/١ . الشاهد في قوله : ابن اللبون ، حيث دخلت عليه أل فأفادت التعريف . وابنُ اللَّبُونِ إِذَا مَا لُئُو فِي قَرَنٍ وَابنُ اللَّبُونِ إِذَا مَا لُئُو فِي قَرَنٍ وَابنُ اللَّهُ البُوْلِ الْقَنَاعِيس

وقال آخر(١): وَجَــَدْنَا نَهْشَــَلَا فَـضَلَتْ فُـقَيْمًا وجَــَدْنَا نَهْشَــلا فَضَلَرِ ابْنِ المَخاضِ على الفّعِيلِ

#### باب التوابع

اعلم أن التوابع خمسة وهي : عطف البيان والوصف والتوكيد والبدل والنسق .

فأما عطف البيان فهو أن تقيم الأسماء غير الصفات مقام الصفات م المسماء غير الصفات مقام الصفات، وذلك قولك: جاء زيد أبو عبد الله، ومررت بعمرو أبي محمد .

وأما الوصف فأصله أن يكون للنكرة نحو: مررّت برجل عاقل ، ورأيت غلاماً ظريفاً ، ثم وقع الاشتراك في بعض المعارف فاحتيج إلى وصفها . وقد تقدم أن المعارف خمسة : منها المضمر وهو لا يوصف ولا يوصف به (٢) . ومنها العلم وهو يوصف بثلاثة أشياء :

<sup>(</sup>۱) البيت للفرزدق . ديوانه ۲۵۲ والكتاب ۲۹۲/۱ والمقتضب ٤٦/٤ ، ۳۲۰ والجمل ۱۹۳ وشرح المفصل ۳۰/۱ .

الشاهد في قوله: ابن المخاض، حيث دخلت عليه أل فأفادت التعريف. الشاهد في قوله: ابن المخاض، حيث دخلت عليه أل توجد معرفة مساوية (٢) يعني أن المضمر مطلقا لا يكون موصوفا بشيء مثله أو بغيره لأنه لم توجد معرفة مساوية له في التعريف أو أوضح منه حتى يوصف بها للإيضاح.

بِمَا فِيهِ الأَلْفِ وَاللَّامِ نَحُو: قَامَ زِيدُ الْعَاقَلُ. وباسم الإشارة نحو: رأيتُ زيداً هذًا. وبالمضاف نحو: مررْتُ بزيدٍ ذِي الجُمّة.

ومنها المبهم وهو يوصف بالأجناس نحو: قامَ هذا الرجلُ ويقبح: هذًا الطويلُ. ومنها المعهود وهو يوصف بما فيه الألف ويجي وبالمضاف إلى ما فيه الألف واللام نحو: رأيتُ الرجلُ العاقل ، ومررت بالغلام ذِي الجُمَّةِ . ومنها المضاف ووصفه كوصف ما فيه الألف واللام نحو: جاءني أخوك العاقل، ورأيت صاحبك ذَا المال. ويوصف باسم الإشارة أيضاً نحو: رأيتُ أخاكَ هذَا ومررْتُ بصاحبك ذاك . وإذا كثرت النعوت جاز لك أن تتبعها الأول ، وجاز . لك أن تقطع ، فتنصب بإضمار أعني ، أو ترفع بإضمار المبتدإ(١). وأما التوكيد فله أربعة ألفاظ وهي : النفس والعين وكُلُّ وأجمع . فالنفس والعين لما يتبعض ولما لا يتبعض . وكُلُّ وأجمع لما يتبعض . تقول : جاءَنِي زيدٌ نفسُهُ ، ورأيتُ أخويك أنفسَهما(٢) ومرزْتُ بقومِك أَعْينِهم وقبضت المالَ كلَّه أجمعَ ، ورأيتُ القومَ كلُّهم

أجمعين ، ومررتُ بالهندات جمع . فإن كان الاسم مثنى جئت بكِلاً

<sup>(</sup>١) يعني أن النعوت إذا تكررت وكان المنعوت لا يتضح إلا بها جميعها وجب اتباعها فتقول : مررت بزيد الفقيه الشاعر الكاتب . وإذا كان المنعوت متضحا بدونها كلها جاز فيها جميعها الاتباع والقطع . وإن كان معينا ببعضها دون بعض وجب فيما لا يتعين إلا به الاتباع، وجاز فيها يتعين بدونه الاتباع والقطع. وإذا قطع النعت عن

المنعوت رفع على إضمار مبتدإ أو نصب على إضمار فعل. (٧) ويجوز في النفس والعين مع المثنى الإفراد والتثنية تقول: جاء الزيدان نفسها أو نفساهما ، ويجوز أيضا جر النفس والعين بباء زائلة تقول : جاء زيد بنف، وهند

بعينها . حاشية الصبان ٢٤/٣ ، ٧٤ .

او كِلْمَا تَغُولُ : جَاءِنِي الزيدان كلاهما ، ورأيت الهندين كلتيهما وقد او كِلْمَا تَغُولُ : جَاءِنِي قُومُكُ الجمعون يأتُون بعد اجمع باكتع ابصع ابتع فيقولون : جاءني قومُك الجمعون يأتون بعد اجمع باكتع ابتعون (١) . التعون ابتعون ابتعون التعون الت

واما البدل فهو على أربعة أضرب:

- احدها: أن تبدل الشيء من الشيء الذي هو هو كقولك : رأيتُ اخاكَ زيداً ، ومررْتُ بغلامِكَ عمرةٍ .

- والثاني؛ أن تبدل الشيء من الشيء وهو بعضه نحو قولك : الثاني؛ أن تبدل الشيء منهم . أكلتُ الرغيفَ ثلثيه ، ومررْتُ بقومِكَ أناسٍ منهم .

- والثالث: بدل الشيء مما يشتمل عليه كقولك: يعجبُني رجبُ الصومُ فيه ، ونفعني عبدُ اللهِ عِلْمُه .

- والرابع بدل الغلط والنسيان ولا يجيى عنى القرآن ولا في الشعر ولا في كلام فصيح (٢). وذلك قولك: رأيتُ زيداً عبدَ اللهِ أردت أن تقول: رأيتُ عبدَ اللهِ ، فغلطت أو نسيت فقلت: زيداً ، ثم أبدلت عبد الله منه ، والأجود أن تقول: بل عبد الله . وتبدل المعرفة من

<sup>(</sup>۱) وكتعاء بصعاء بتعاء اتباعا لجمعاء . وأجمعون يتبعه أكتعون أبصعون أبتعون . وجمع يتبعه كتع بصع بتع . وقد قيل إن أكتع مشتق من كتع الجلد في النار إذا انضم واجتمع . وأبصع من بصع العرق إذا تحدر شيئا بعد شيء . وأبتع من البتع وهو الامتداد ، فجعلت اتباعا لأجمع لأن معناها يقارب معناه .

<sup>(</sup>٢) في المقتضب ٢٨/١ : فهذا البدل لا يكون مثله في قرآن ولا شعر ، ولكن إذا وقع مثله في الكلام غلطا أو نسيانا فهكذا إعرابه .

وقال في الجزء الرابع ٢٩٧ : ووجه رابع لا يكون مثله في قرآن ولا شعر ولا كلام مستقيم وإنما يأتي في لفظ الناسي أو الغالط . . .

النكرة (١) والنكرة من المعرفة (٢) والمعرفة من المعرفة والنكرة من النكرة من المظهر (٩) كل ذلك النكرة (٣) والمظهر من المظهر (٩) كل ذلك

جائز :

وأما النسق فحروفه عشرة :

منها الواو وهي تجمع ولا دليل فيها على الأول وذلك قولك: رأيتُ زيداً وعمراً ، ومررْتُ بأخِيكَ وأبيكَ(١) .

ومنها الفاء وهي ترتب بلا مهلة تقول: رأيتُ زَيْداً فعمراً، ودخلتُ مكة فالمدينة .

ومنها ثُمّ وهي للترتيب والمهلة نحو: قامَ أخوكَ ثُمّ زيدٌ، ومرزْتُ بخالدٍ ثُمّ جعفرٍ.

ومنها أَوْ ومعناها الشك نحو قولك : أكلْتُ خبزاً أو تمراً .

- (١) نحو: د إلى صراط مستقيم صراط الله ، الثاني معرفة بالإضافة وقد أبدل من الأول وهو نكرة .
- (٢) نحو: ﴿ يسألونك عن الشهر الحرام. قتال فيه ﴾ فقتال نكرة وهو بدل اشتمال من
   الشهر وهو معرفة . ونحو: ﴿ لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة ﴾
- (٣) نحو : ﴿ إِن للمتقين مفازا حداثق واعنابا ﴾ فقوله : مفازاً نكرة وقد ابدل من النكرة وهو حداثق .
  - (٤) نحو: رأيته زيداً .
- (٥) [ومنع ابن مالك بدل المضمر من الظاهر بدل كل . قال لأنه لم يسمع ، ولو سمع لكان توكيداً لا بدلا . وأجازه بعضهم نحو : رأيت زيدا إياه . حاشية الصبان ١٣٠/٣ .)
- (٦) في الكتاب ٣٠٤/٣ : وإنما جئت بالواو لتضم الأخر إلى الأول وتجمعها ، وليس فيه دليل على أن أحدهما قبل الأخر ، وانظر الكتاب ٢١٨/١ والمقتضب ١٠/١ .

وتكون تخييراً نحو قولك: تزوج هنداً أو أختُها. وتكون إباحة نسو قولك: تعلم الفقة أو النّحوَ<sup>(١)</sup>.

ومنها إمّا مكسورة مكررة ومعناها كمعنى أوْ(١) إلّا أنها تؤذن ومنها إمّا الكلام نحو قولك: قام إمّا زيد وإمّا عمرو. بالشك في أول الكلام نحو قولك: قام الاستفهام نحو قولك: أو ومنها أمْ ولا تأتي إلا مع همزة الاستفهام نحو قولك: أزيد عمرو. وقد تكون قطعا كقول العرب: إنّها لإبلُ أمْ عندك أم عمرو. وقد تكون قطعا كقول العرب: إنّها لإبلُ أمْ

ومنها بَلْ ومعناها الإضراب عن الأول والإيجاب للثاني نحو: ما رأيتُ زيداً بل عَمْراً.

(١) والفرق بين الإِباحة والتخيير هو أن الإِباحة لا تمنع الجمع ، والتخيير يمنع الجمع بين المعطوف عليه ، فلا يجوز أن يجمع بين هند واختها في التزويج لامتناء الجمع بين الأختين .

(٢) يعني أن إما المسبوقة بمثلها تفيد ما تفيده أو من التخير نحو: تزوج إما هندا وإما أختها . أو الإباحة نحو: تعلم إما فقها وإما نحوا . أو الشك نحو: جاء إما زيد وإما عمرو . ولا خلاف في أن إما الأولى غير عاطفة ، واختلف في الثانية . فقيل إنها عاطفة وأنكره جماعة منهم ابن مالك لملازمتها غالبا الواو العاطفة . وقيل إن العطف إنما هو بالواو وإن إما حرف تفصيل كالأولى فإنها حرف تفصيل . وذهب بعضهم إلى أنها عطفت الاسم على الاسم والواو عطفت إما على إما وهو غريب . الانقان المرح ابن عقيل ٢٧٩/٢ .

وفي المقتضب ٢٨/٣: وزعم الخليل أن الفصل بين إمّا وأو أنك إذا قلت: ضربت زيداً أو عمراً ، فقد مضى صدر كلامك وأنت متيقن عند السامع ثم حدث الشك بأو. فإذا قلت: ضربت إما زيدا فقد بنيت كلامك على الشك. وانظر الكتاب ٢١٩/١.

(٣) وسميت قطعا لوقوعها بين جملتين مستقلتين . وهي حرف ابتداء على الأصح . فلا تدخل على المفرد . وإذا وقع بعدها مفرد قدر له ما يتم به جملة نحو : إنها لأبل أم شاء ، أي : بل أهي شاء . وادعى بعضهم أنها قد تدخل على المفرد وحمل المثال على ظاهره دون تقدير . حاشية السجاعي على شرح ابن عقيل ٢٧٨/٢ .

شاءُ (٣)

ومنها لا ومعناها النفي نحو: قامَ زيدٌ لا اخوك(١) .
ومنها لكن ومعناها الاستدراك ولا تقع إلا بعد نفي نحو قولك .
ما قامَ زيدٌ لكنْ عمروً(٢) .

ومنها حتى ومعناها التعظيم أو التحقير ولا تقع إلا بعد جمع نحو فولك: وصل الحاج حتى المشاة ، ومات الناس حتى الملوك(٣) ولا تعطف على المضمر المجرور إلا بإعادة الجار نحو: مررت به وبزيد (٤). ولا يحسن أن تعطف على المضمر المرفوع المتصل حتى تؤكده نحو: قمت أنًا وزيد ، ويقبح: قمت وزيد (٥) وتعطف الاسم على الاسم والفعل على الفعل الماضي على الماضي (١) العطف بلا يشترط أن يكون مسبوقا بإيجاب . أما قولنا: ما قام زيد ولا الحوك ،

فالعطف هنا بالواو ولا زائدة لتأكيد النفي ب فالعطف هنا بالواو ولا زائدة لتأكيد النفي ب (٢) يشير إلى أن لكن لا تعطف إلا بعد نفي . فإذا وقعت بعد إيجاب تكون غير عاطفة

وإنما تكون ابتدائية . أي يستأنف بها كلام جديد ليس له ارتباط اعرابي بالأول . (٣) قال في التوضيح : والعطف بحتى قليل عند البصريين والكوفيون ينكرونه ويحملون نحو : جاء القوم حتى أبوك ، ورأيت القوم حتى أباك ، ومررت بالقوم حتى أبيك ، على أن حتى فيه ابتدائية وأن ما بعدها على إضمار عامل . شرح التصريح على أن حتى فيه ابتدائية وأن ما بعدها على إضمار عامل . شرح التصريح

(3) في حاشية الأصل: إن قيل: لم لم يجز العطف على المضمر المجرور من غير إعادة الجار. قلنا قال سيبويه: المضمر المجرور يجري مجرى التنوين لشدة اتصاله بما قبله، فكما لا يجوز أن تعطف على التنوين، فكذلك ما جرى مجراه. ويؤكد ذلك أن المضمر المجرور لا يجتمع مع التنوين تقول: هذا غلامك، ولا يجوز: هذا غلام ك . ويؤكد ذلك أيضا أنه يحذف في الموضع الذي يحذف فيه التنوين تقول: يا غلام اقبل فتحذف الياء، كما تقول: يا زيد اقبل، فتحذف التنوين فوقع بين المضمر والتنوين من هذه الجهة مشابهة فامتنع العطف عليه كما امتنع على التنوين. الكتاب ٢٤١١ والإنصاف ٢٤٦ المسألة/٥٠.

(٥) في حاشية الأصل: إن قيل لم صح العطف على المضمر المرفوع من غير توكيد إذا كان متصلا ؟ قلنا صح ذلك لأن المضمر قد اتصل بالفعل حتى صار كأحد أجزائه ولذلك أسكنت اللام مع فعلت لأنهم كرهوا أن يتوالى أربعة أحرف متحركة في كلمة .

والمستقبل على المستقبل نحو: قامَ وقعدَ ، وسيدخلُ ثم يخرجُ .

# باب إعراب الأفعال

اعلم أن الأفعال التي في أولها الزوائد الأربع مرفوعة أبداً ، ما لم يدخل عليها عامل لفظي تقول : زيدٌ يقومُ ، ورأيتُ رجلًا يأكلُ ، ومررتُ بأخيك يضحك . فإن أدخلت عليها ناصباً نصبتها . والنواص ربه . وَكُنْ نَحُو قُولُكُ : جُئْتُكَ كَي تَحْسُنَ إَلَيَّ . وَإِذَنَّ نَحُو : إِذَنَّ رَجِّ اكرمَك ﴿ فَإِن اعتمد ما بعد إذن على ما قبلها لم تعمل شيئًا نحو قولك : زيدٌ إِذَنْ يكرمُك . وإن أدخلت عليها الواو أو الفاء جاز لك الإلغاء والإعمال(١) .

وقد أضمرت أنْ بعد خمسة أحرف وهي : اللام التي بمعنى كَىْ ، أو بعد الجحد نحو: جئتك لِتكْرَمَني (٢) وما كان زيدُ لِيقُومُ (٣) وإن شئت أظهرت أنْ مع لام كَيْ ، ولا يجوز إظهارها مع الأخرى . وَحَتَّى نَحُو قُولُك : سُرْتُ حَتَّى يؤذَّنَ المؤذنُ ، وادعُ الله

<sup>(</sup>١) جاءت إذن مسبوقة بالفاء في آية واحدة : ﴿ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسُ نَقِيرًا ﴾ النساء ٥٣ . ومسبوقة بالواو في آيتين : ﴿ وَإِذَا لَا يُلْبَثُونَ خَلَافُكُ إِلَّا قَلَيْلًا ﴾ الإسراء ٧٦ . ﴿ وَإِذَا لَا تُمْتَّعُونَ إِلَّا قَلْيَلًا ﴾ الأحزاب ١٦ .

وقرىء في الشواذ بنصب المضارع في آيتين : ﴿ فَإِذَا لا يَوْتُونَ ﴾ ﴿ وَإِذَا لا يلبثون 🌢

<sup>(</sup>٢) يجوز إظهار أن هنا نحو قولك : لأن تكرمني .

<sup>(</sup>٣) وتسمى هذه اللام لام الجحود . وسماها النحاس لام النفي . واختلف في الفعل الواقع بعدها. فذهب الكوفيون إلى أنه خبر كان واللام للتوكيد. وذهب البصريون إلى أن الخبر محذوف واللام متعلقة بذلك المحذوف ، وقدروه : ما كان زيد مريدا ليفعل. حاشية الصبان ٢٩٢/٣.

بغض بغفر لَكَ والفاء إذا كانت جواباً لستة أشياء وهي الأمر والنهي والاستفهام والتمني والعرض والجحد وذلك قولك قم فأكرمك والاستفهام والتمني وأين بيتك فأزورك ، وليت لي مالاً فأنفق منه ، ولا تشتم زيداً فتندم ، وأين بيتك فأزورك ، وليت لي مالاً فأنفق منه ، وألا تنزل عندنا فنتحدث ، وما لك عندي مال فأفضيك والدعاء والاعاء مجرى الأمر كقولك : اللهم وفقني فأطبعك . والوا أسقطت بجري مجرى الأمر كقولك : اللهم وفقني فأطبعك . والوا أسقطت جزمت ذلك كله إلا الجحد ، والواو نحو قولك : لا تأكل المناع وتشرب اللبن ، إذا نهيته عن الجمع بينهما . قال الشاع (١) .

لَا تَنْهُ عَنْ خُلُقٍ وتَاتِيَ مِثْلَهُ

عَارٌ عَلَيْكَ إِذَا فَعَلْتَ عَظِيمُ

وأَوْ إذا كانت بمعنى إلّا أَنْ نحو قولك : لأطالبنّك أو تقضيني ختى . والمعنى : إلّا أَنْ تقضيني (٢) .

وللافعال جوازم وهي أربعة أيضاً : لَمْ ولام الامر٣) ولا في

<sup>(</sup>۱) البيت لابي الأسود الدؤلي. ونسبه سيبويه إلى الأخطل. ونسبه الحاتمي إلى سابق البريري. ونسبه أبو هلال العسكري وابن عبد ربه إلى المتوكل الليثي. ديوان ابي الأسود ١٣٠ والكتاب ٤٢٤/١ والمقتضب ٢٦/٢ وشذور الذهب ٢٣٨ والجمل ١٩٨ والحزانة ٦١٧/٣ وجمهرة الأمثال ٢٧٢/١ ، ٢٨/٢، والعقد والجمل ١٩٨ . ٢٨/٢.

الشاهد فيه نصب وتأتي بإضمار أن بعد واو المعية . والتقدير : لا يكن منك نهي وإثبان .

 <sup>(</sup>۲) سيبويه يقدر (أو) التي ينصب بعدها المضارع بإلا أن ، والمبرد يقدرها بإلا أن ، أو
 حتى ، وكذلك ابن مالك . الكتاب ٢٧٧١ والمفتضب ٢٨/٣ ـ ٢٩ وشرح الكافية
 لابن مالك ٢٤٦/٣ .

 <sup>(</sup>٩) وحركة لام الامر الكسر وفتحها لغة ، ويجوز تسكينها بعد الواو والفاء ولم ، وتسكينها
 بعد الواو والفاء اكثر من تحريكها ، وليس بضعيف بعد لم ، وقد تحذف وينفى \_\_\_

النهي (١) وإنْ في الجزاء وذلك قولك : لمْ يقمْ زيد . وقد تزاد مَا على لَمْ للتوكيد نحو : لمّا يقمْ زيد . وتقول ليقمْ أخوك ، تأمر باللام الغائر خاصة . وبعض العرب يقول : لتقمْ يا زيد (٢) . وتقول : لا تتخرج يا زيد ، ولا يخرج عمرو .

ولا يخرج عمرو.
وأما إنْ فإن أدخلتها على فعل مستقبل جزمته وجزمت الجواب
أيضاً إن كان مستقبلاً . وإن أدخلتها على ماض حكمت على موضعه
بالجزم . والأجود أن تأتي بفعلين مستقبلين فتجزمهما وذلك قولك :
إنْ تخرجُ أخرجُ مَعَكَ . وبعده أن تأتي بفعلين ماضيين وتتركهما على
حالهما وذلك قولك : إنْ خرجت خرجت مَعكَ . وبعد ذلك أن تأتي
بفعل ماض وفعل مستقبل تجزمه نحو قولك : إنْ خرجت أخرجُ
معكَ . ودون ذلك كله أن تأتي بفعل مستقبل فتجزمه ويكون الجواب
ماضياً نحو قولك : إنْ تخرجُ خرجتُ مَعَكَ (٣)

= عملها وذلك بعد أمر بقول نحو: ﴿ قُلُ لَعْبَادِي يَقْيَمُوا الصَّلَاةَ ﴾ وهو كثير مطرد. وبعد قول غير أمر كقوله:

بعد قول عبر سر حرف قلت لبواب لديم دارها تأذن فإني حمؤها وجارها وهو قليل جائز في الاختيار . والحذف في غير ذلك مخصوص بالشعر كفوله : ولكن يكن للخير منك نصيب

أي: ليكن. فحذفت اللام للضرورة. حاشية الصبان 1/٤.

(١) وتكون للدعاء نحو: لا تؤاخذنا . ولا يفصل بينها وبين مجزومها . وأجاز بعضهم في قليل من الكلام: لا اليوم تضرب . المرجع السابق ٢/٤ .

(٢) والأكثر الاستغناء عن هذا بفعل الأمر.

(٣) لا يشترط في الشرط والجزاء أن يكونا من نوع واحد بل تارة يكونان مضارعين نحو: إن تخرج أخرج معك . وتارة يكونان ماضيين نحو: إن خرجت خرجت معك . وتارة يكونان عضارعا نحو: إن خرجت أخرج معك . وتارة يكونان عكسه مضارعاً فماضياً نحو: إن تخرج خرجت معك . وأكثر هذه الأضرب الأول لظهور اثر العامل في كل من الشرط والجواب . ثم الثاني للمشاكلة بين الشرط والجواب في عدم التأثير في اللفظ . ثم الثالث لأن فيه خروجا من الأضعف إلى الاقوى . أما الرابع فقليل بل خصه الجمهور بالشعر . شرح التصريح ٢٤٨/٢ .

وقد جازوا باسماه وظروف. فمن الاسماه : من وما ، واي ومن الظروف : أين ومنى وخيثما وأنى ، نحو قولك ، من يكرمني الخرمة ، وما تصنع اصنع . وقد يكررون ما توكيداً ، او يبدلون من الالف الاولى هاه فيقولون : مهما تصنع اصنع ١١) وتقول أين بجلس اجلس ، وأينما تقم اقم ، ومنى تنطلق انطلق ، ومنى تسر بحيثما تكن اقصدك ، وأنى تأتني آبك . وقد جازوا بإذما قال عباس بن مرداس (١) .

إِنْهَا أَتَبْتَ على الرُّسُولِ فَقُلْ لَهُ إِذَا اطْمَانً المَجْلِسُ حَقًا عَلَيْكَ إِذَا اطْمَانً المَجْلِسُ

وهي حرف عند سيبويه<sup>(۱)</sup>.

#### باب النونين

[اعلم أن النون الثقيلة والخفيفة تدخلان على الفعل المضارع فتخلصانه للاستقبال] وهما يدخلان في غير الواجب نحو الأمر والنهي

<sup>(</sup>۱) قبل أصل مهها: ماما . الأولى شرطية والثانية زائدة فثقل اجتماعها فأبدلت ألف الأولى هاه . وقبل أصلها: مه ، بمعنى اكفف زيدت عليها ما فحدث بالتركيب معنى لم يكن . وقبل إنها بسيطة . حاشية الصبان ١٣/٤ ، والمغني ٣٦٧/١ ، وشرح الكافية ٣٣٥/٢ .

<sup>(</sup>٢) ويروي في ديوانه ٧٢: إما أتبت على النبي. وفي الصحاح (إذ) ٥٦٠/٢: إذما أتبت على الأمير. وفي شرح القصائد السبع الطوال ١٢٧: إما مررت... حق عليك. وانظر الكامل للمبرد ٢٤٩/١ والجمل ٢٢٢، والكتاب ٤٣٢/١. الشاهد فيه مجازاته بإذما، ودل على ذلك إتبانه بالفاء جوابا لها.

<sup>(</sup>٣) وذهب المبرد وابن السراج والفارسي إلى أن إذما اسم ظرف زمان وأصلها إذ زيدت عليها ما . حاشية الصبان ١١/٤ . المقتضب ٤٧/٢ .

والاستفهام . وفي الجزاء إذا كان بإمًا وفي جواب القسم . وكل مكان دخلته الثقيلة فإن الخفيفة تدخله إلا في الاثنين وجمع المؤنث . دخلته الثقيلة فإن الخفيفة تدخله إلا في الاثنين وجمع المؤنث والفعل معهما مفتوح إذا كان لواحد مذكر . ومكسور إذا كان لواحد مؤنث ومضموم إذا تقدمه جماعة أو خاطبتهم به ، وذلك نحو قولك : مؤنث ومضموم إذا تقدمه جماعة أتخرجَنْ . قال الله تعالى : مَلْ تَحْرَجَنْ . قال الله تعالى : هَلْ تَحْرَجَنْ . قال الله تعالى : وليسجئن وليكونن من الصاغرين (۱) فجمع بينهما . وتقول : لا وليسجئن وليكونن من الصاغرين إلى المجال ، ولا تخرجِن يا هند ، ولا تضربان يا زيدان ، والله لتضربنان زيداً يا نسوة . والوقف على النون تذهبان يا هندان ، ووالله لتضربنان زيداً يا نسوة . والوقف على النون الثقيلة على لفظها . وإن شئت قلت : لتضربنه . والوقف على النون الخفيفة إذا انفتح ما قبلها بالألف . فإذا انضم أو انكسر وددت الفعل الخفيفة إذا انفتح ما قبلها بالألف . فإذا انضم أو انكسر وددت الفعل إلى أصله قبل دخول النون نحو : هل تضربون ، ولا تخرُجِي .

# باب ألف الوصل وألف القطع

[أصل ألف الوصل في الأفعال ، وقد جاءت في أسماء قلائل وهي : ابن وابنم وابنة وامرؤ والمرأة واسم واست واثنتان ، وابعن الله في القسم(١) . وقد دخلت على حرف واحد وهو لام المعرفة في الرّجل والعُلام .]

<sup>(</sup>۱) يوسف ۳۲ .

<sup>(</sup>٢) في حاشية الأصل: إن قيل: فلم فتحت الهمزة في ايمن ولم تكسر كها كسرت في ساتر الأسهاء. قلنا: فتحت ها هنا لدخولها على اسم غير متمكن. ألا ترى أنها لا تستعمل إلا في القسم خاصة فضارعت بدخولها ها هنا دخولها على الحرف فقتحت كها فتحت مع الحرف في قولهم: الرجل والغلام.

آن قبل: لم سقطت همزة الوصل بدخول همزة الاستفهام عليها ؟ قلنا: لما كان الغرض في دخول همزة الوصل للتوصل إلى النطق بالساكن فدخول همزة الاستفهام أغنى عن همزة الوصل فحذفت وكانت همزة الاستفهام أولى بالثبات لما يتعلق بها من فائدة الاستفهام مع فائدة التوصل إلى النطق بالساكن ٢

واما الافعال التي دخلت عليها فتسعة وهي: افعل كاحمر الفعال كاحمر الفعال كاحمر وانفعو كاعشوشب وانفعل وانفعل كالمستخرج وانفعنل كالمتنفرج وانفعنلل كاخر نجم (٣) وانعنل كاستخرج وانعنلل كاخر نجم (٣) وانعنل كاستنفر كاستنفل كاستنفر كالمنتفى كالم

والمصدر. وكل ألف في الفعل المهلاثي المأمور به فهي موصولة تكسر والمصدر. وكل ألف في الفعل المهلاثي المأمور به فهي موصولة تكسر النالث أوانفتح نحو: اضرب واذهب. وتضم إذاكان الثالث مضموماً إذا انكسر الثالث أوانفتح نحو: أضرب واذهب. وتضم إذاكان الثالث مضموماً نحو: أنظر واقتل . وما عدا ما ذكرناه مقطوع نحو: أب وأم وأشكل وأجمال وأكرم وأحسن . وما سقطت ألفه في التصغير من الأسماء فألفه ألف وصل نحو: سمي وبني . وما ثبتت ألفه فألفه ألف قطع نحو: أخي وأبي . وما انفتح حرف المضارعة فيه من الأفعال فطع نحو: أخي وأبي . وما انفتح حرف المضارعة فيه من الأفعال فالله ألف وصل نحو: انطلق ينطلق ، واضرب لأنك تقول: فغرب . فإن انضم فهي ألف قطع نحو: أكرم يُكرم ، وأعطى معطي .)

#### باب الأسماء الموصولة

آعلم أن من الأسماء أسماء ناقصة تحتاج إلى صلة وعائد . وهي توصل بكل جملة تحتمل الصدق والكذب ي وتلك الأسماء : مَنْ وما وأي والذي والّتي والألف واللام بمعنى الّذي والّتي . فمَنْ لمن

<sup>(</sup>۱) ادهام الشيء اد هيماماً: اسواد. وادهام الزرع: علاه السواد.

<sup>(</sup>٢) اعلوط العر: علا عنقه.

<sup>(</sup>٣) حرجت الابل فاحرنجمت . إذا رددتها فارتدت بعضها على بعض واجتمعت .

<sup>(</sup>٤) اسلنقى: نام على ظهره.

يعقل. وما لما لا يعقل. وما عداهما لمن يعقل ولما لا يعقل. تقول: رأيتُ مَنْ عندك، فعندك صلة مَنْ، والضمير الذي في عندك مستتر يعود إلى مَنْ. وتقول: أعجبني ما عندك، واضرب أيهم في الدار، والذي أبوه مُنْطلِقٌ زَيْدٌ، والتي قامَتْ هند، وجَاءني القائم أبوه (۱) وكذلك ما جاء من نحو ما ذكرناه.

واعلم أنه لا يجوز تقديم شيء من الصلة على الموصول لأن الصلة من الموصول بمنزلة الدال من زَيْدٍ . [ومما يكون موصولاً إلا أنه لا يحتاج إلى عائد أنْ (٢) وأنّ (٣) تقول: يعجبني أنْ تقوم ، وبلَغني أنْ عمراً خارج . تريد: يعجبني قيامُك ، وبلَغني خروج عَمْرٍ . ويكونان مع الفعل بتأويل المصدر . وكذلك مَا المصدرية (٣) .)

وعلى الظرف كما في قوله: من لا يزال شاكراً على المعه. اصله: على الذي معه. حاشية الصبان ١٩٦/١، ١٦٥.

(٢) أن المصدرية بفتح الهمزة وسكون النون توصل بالماضي نحو: عجبت من أن قام زيد، وبالمضارع كما مثل. وبالأمر نحو: اشرت إليه بأن قم. حاشية السجاعي على شرح ابن عقيل ٥٩

(٣) أن بفتح الهمزة وتشديد النون توصل باسمها وخبرها. المرجع السابق.

(٤) ما وتكون مصدرية ظرفية وأكثر ما توصل بالماضي وبالمضارع المنفي بلم نحو: لا أصحبك ما لم تضرب زيداً. ويقل وصلها بالفعل المضارع الذي ليس منفيا بلم نحو: لا أصحبك ما يقوم زيد.

وغير ظرفية وتوصل بالماضي نحو: عجبت مما ضربت زيداً. وبالمضارع نحو: عجبت مما تضرب عمراً، وبالجملة الاسمية وهو قليل نحو: عجبت مما زيد قائم. المرجع السابق ب

<sup>(</sup>۱) ويشترط أن تدخل الألف واللام على اسم الفاعل كما مثل واسم المفعول والصفة المشبهة نحو: جاء المضروب، وجاءني الحسن وجهه فأل في هذه الأحوال الثلاثة بعنى الذي . وقد تدخل الألف واللام على الفعل المضارع شذوذا كما في قوله: ما أنت بالحكم الترضى حكومته . وعلى الجملة الاسمية كما في قوله: من القوم الرسول الله منهم . أصله: من القوم الذين رسول الله منهم .

#### باب المخاطبة

﴿ إِذَا خَاطَبُ فَاجِعُلُ أُولَ كَلَامُكُ لَمِنْ تَسَالُ عَنْهُ وَأَخْرُهُ لَمِنْ تَخَاطُبُهُ ۗ فاذا مالت رجلًا عن رجل قلت : كَيْفَ ذَلِكَ الرجلُ عَدَا مِبَدَاً وَالْكَافِ فإدا - الموضع لها(١) ، وكيف خبر المبتدل فإن سألته عن رجلين للخطاب لا موضع لها(١) ، وكيف خبر المبتدل فإن سألته عن رجلين الله : كَيْفَ ذَانِكَ الرجلان . وإن سألته عن جماعة قلت كيف أولئك الرجال وإن سألته عن امرأة قلت كيف تلك لمرأة وإن مالته عن امرأتين قلت : كيف تانك المراتان وإن سالته عن ساء قلت : كيف أولئك النساء . وإن سألت امرأة عن امرأة قلت : كيف تلك المرأة . وإن سألتها عن امرأتين قلت : كيف تانك المرأتان . وإن سالتها عن نسوة قلت : كيف أولئك النسوة . وإن سألتها عن مذكر قلت : كِف ذلك الرجل. وفي الاثنين: كيف ذانكِ الرجلان. وفي الجماعة: كيف أولئك الرجال . وإن سألت رجلين عن رجل قلت : كيف ذاكما الرجل . وعن المؤنث : كيف تلكما المرأة . وفي الاثنين : كيف ذانكما . وفي الاثنتين : كيف تانكما . وفي الجميع : كيف أولئكم . وإن خاطبت جماعة قلت : كيف ذلكم ، وكيف تلكم . وكيف ذانكم وكيف تانكم وكيف أولئكم . وإن خاطبت جماعة مؤنث قلت : كيف ذلكنَّ قال الله

<sup>(</sup>۱) في حاشية الأصل: إن قيل: ما موضع الكاف من ذلك قانا لا موضع لها من الاعراب وإنما دخلت للخطاب. والعليل على ذلك أنه لو كان لها لا موضع من الإعراب لم يجز أن تكون في موضع رفع أو نصب أو جر. ولا يجوز أن تكون في موضع رفع وأيضا فلا رافع قبلها. ولا يجوز أن تكون في موضع رفع لانها ليست من ضمائر الرفع عبد الله ، لم يكن ها هنا ناصب أن تكون في موضع نصب لانك إذا قلت: ذلك عبد الله ، لم يكن ها هنا ناصب لها . ولا يجوز أن تكون في موضع جر لأن الجر إنما يدخل في الأصباء بحرف أو إضافة في أسباء وليس هاهنا حرف جر ، فلم يبق إلا الإضافة . والإصافة لا تصح في أسباء وليس هاهنا حرف جر ، فلم يبق إلا الإضافة . والإصافة لا تصح في أسباء الإشارة ، لانها إنما تدخل للتخصيص أو التعريف ، وهذه الأسباء كلها معارف فقد الإشارة ، لانها إنما تدخل للتخصيص أو التعريف ، وهذه الأسباء كلها معارف قد استغني عن إضافتها إلى شيء يعرفها . ولا يجوز أن تنكر فتصح الإضافة فيها استغني عن إضافتها إلى شيء يعرفها . ولا يجوز أن تنكر فتصح الإضافة فيها استغني عن إضافتها إلى شيء يعرفها . ولا يجوز أن تنكر فتصح الإضافة فيها استغني عن إضافتها إلى شيء يعرفها . ولا يجوز أن تنكر فتصح الإضافة فيها استغني عن إضافتها إلى شيء يعرفها . ولا يجوز أن تنكر فتصح الإضافة فيها استغني عن إضافتها إلى شيء يعرفها . ولا يجوز أن تنكر فتصح الإضافة فيها المنتخي عن إضافتها إلى شيء يعرفها . ولا يجوز أن تنكر فتصح الإضافة فيها المنتخي عن إضافتها إلى شيء يعرفها . ولا يجوز أن تنكر فتصح الإضافة فيها .

تعالى ﴿ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمُتَنَّى فِيهِ ﴾ (١) وتقول: كيف ذانكن الرجلان . وكيف أولئكن الرجال والنساء ، يتفق المذكر وكيف تانكن المرأتان . وكيف أولئكن الرجال والنساء ، يتفق المذكر وكيف تانكن المرأتان . وكيف أولئكن الرجال والنساء ، يتفق المذكر والمؤنث إذا جمعت .

#### باب النسب

إذا نسبت إلى أب أو قبيلةٍ أو بَلَدٍ فنود في آخر الاسم ياء واذا نسبت إلى أب أو الياء على ضربين : مسموع مشددة واكسر ما قبل تلك الياء على النسب على ضربين : مسموع

ومقيس .
فمن المسموع قولهم: قُرشي (٢) وهُذلي (٣) وبِصْرِي (٤) وخُرْسِي فمن المسموع قولهم: قُرشي (٥) ومن ذلك دُهْرِيّ (١) لمن أتى عليه وخُراسِيّ ، والأقيس خُراسانِيّ (٥) ومن ذلك دُهْرِيّ (١) لمن أتى عليه الدُهْر . وسُهْليّ (٧) من أهل السهل . فإن نسبت إلى رجل اسمه سَهْل قلت : سَهْلِيّ . وكذا دَهْرِيّ لمن يقول بالدّهر .

وأما المقيس فنحو: أُسَدِيّ وتَمِيميّ وما أشبه ذلك.

(۱) يرسف ۲۲ .

<sup>(</sup>٢) قرشي في النسبة إلى قريش شاذ والقياس قريشي . شرح الشافية ٢٠/٧ ، وشرح المقصل ١١/٦ .

<sup>(</sup>٤) وقالوا في البصرة : بصري بكسر الباء ، والقياس بَصري بفتحها . شرح الشافية ، ٨١/٢ ، وشرح المفصل ١٠/٦ .

<sup>(°)</sup> وقالوا في النسب إلى خراسان : خراساني وهو القياس . وقالوا : خراسي وخرسي ، وهو خارج عن القياس . شرح المفصل ١٢/٦ .

<sup>(</sup>٦) وأما الدهر فإذا نسبوا إليه رجلا قد أتى عليه الدهر وطال عمره قالوا: دهري بضم الدال . وإذا كان رجل يقول بقدم الدهر ولا يؤمن بالمعاد قالوا: دهري بالفتح، قصلوا بينهما بذلك . شرح المفصل ١٠/٦ وشرح الشافية ٨٢/٣ .

<sup>(</sup>٧) وقالوا في النسب إلى السهل: سهلي بضم السين . وإذا نسبوا إلى رجل اسمه سهل قالوا: سهلي بالفتح كأنهم أرادوا الفرق بينهها . شرح المفصل ١٠/٦ .

وإذا كان الاسم على فَعِيلة حَدَّفَت بِاؤَه وعلامة التأنيث وفتحت والله النب إلى حَنِيفة : حَنْفَي ، والى ربيعة : ربعي وقد عن وقد عن وقد عن وقد عن وقد عن وقد عن وقد النسب ال ية علون في النسب إلى عَمِيرة والسليقة وقد النسب إلى عَمِيرة والسليقة ، فإن الناء على عَمِيرة والسليقة ، فإن فالوا : أخر الاسم ياء مشددة خففتها وقلبتها واوا وفتحت ما قبلها عان في كَانَ فِي النَّبِ إِلَى عَلَيَّ : عَلَويَّ ، وإلى عديّ : عدويّ ، فإن علت في النَّبِ أَنْ مَا مَمَّا مَمَّا أَمَّا أَ عَلَيْهِا وَاوَأَ تَقُولُ فِي النَّسِبِ إِلَى رَحَى : رُحَوِي ، وَالَى غَصاً : عَصَوِيَ. فإن زاد على ثلاثة جاز لك القلب والحذف، والقلب أجود. وتقول في النسب إلى مُلْهى : مُلْهُويِّ ، وإن شنت قلت : مُلْهِي . وإن كانت زائدة حذفتها تقول في النسب إلى خُبْلَى: خُلِي . ويجوز : حُبْلُوِي (٤) . فإن كان الاسم ممدوداً قلبت الهمزة واواً إذا كانت للتأنيث نحو: حمراوي وصفراوي. فإن كانت لغير النانبث لم تقبلها نحو قولك : هذا كسائيّ وردائي وعلبائي . وقد قال بعضهم : كساويّ . وقال آخرون : علباويّ . فإن كان الاسم محذوفاً رددت إليه ما حذف منه تقول في النسب إلى أب: أبوي . وتقول في النب إلى ابن: ابني وبنوي إن شئت(٥). وإذا نسبت إلى اسمين

(١) والقياس عمري بحذف الياء وابدال الكسرة فنحة . شرح التصريح ٣٣١/٢ .

(٣) وقد تقلب واوا نحو: قاضوي وغازوي. حاشية الصبان ١٨٠/٤.

(°) قاعدة النسب إلى ابن واسم المحذوف اللام المعوض عنها همزة الوصل لك وجهان : =

<sup>(</sup>٢) وشذ في النسب قولهم: سليقي ، والقياس فيها سلقي بحدف الياء وابدال الكسرة فتحة . الكتاب ٧١/٢ وشرح الشافية ٢٠/٢ وشرح المفصل ١٢/٦.

<sup>(</sup>٤) ويجوز قلب الألف واوا مع زيادة الألف قبلها تشبيها لها بالألف الممدودة فيقال: حبلاوي . شرح الشافية ٣٥/٢ وشرح المفصل ١٥٠/٥.

جعلا بمنزلة اسم واحد أو جعل احدهما مضافاً إلى الأخر نسبت إلى الأشهر منهما . تقول في النسب إلى بَعْلَبُكُ : بَعْلَيْ . وَأَنِّى عَبْدُ الأَسْهِرِ مِنهِما . تقول في النسب إلى بَعْلَبُكُ : بَعْلَيْ . وَأَنِّى عَبْدُ الأَسْهِرِ مِنهِما . وَقَدَ قَالُوا : حَضْرُمِي . وقد قالُوا : حَضْرُمِي . وهذا شاذ لا يقاس عليه . وهذا شاذ لا يقاس عليه . وعَبْدُرِي وَمُرْفَسِي ، وهذا شاذ لا يقاس عليه .

#### باب الإمالة

الإمالة أن تميل الألف نحو الياء أو الفتحة نحو الكسرة . والياء وأن تكون الألق والأسباب التي توجب الإمالة ستة . الكسرة ، والياء وأن تكون الألق منقلبة عن ياء أو بمنزلة المنقلبة . أو يكون قبل الحرف كسرة في بعض أحواله أو إمالة لإمالة .

فالكسرة نحو: عالم وعابد. والياء نحو: شيبان وغيلان والمنقلبة نحو: فتى ورَحى والتي بمنزلة المنقلبة نحو: حبلى وسكرى والتي يقع قبلها كسرة في بعض أحوالها: نام وهاب وأما الإمالة للإمالة فنحو: عماداً ، أملت فتحة الميم لكسرة العين ، وأملت الألف لإمالة الفتحة التي قبلها .

ومن الحروف حروف تمنع الإمالة وهي سبعة وتسمى حروف الاستعلاء وهي : الصاد والضاد والطاء والظاء والغين والخاء والقاف ي فإذا كانت واحدة منهن قبل الألف أو بعدها لم يجز الإمالة نحو : صالح وحاصل وضابط وناضب وطاهر وباطل وظالم وناظر وغالب ولاغب وخالج وناخس وقاعد وناقد . فإن وقعت الراء المكسورة بعد

تبقى همزة الوصل وتنسب إلى الكلمة من غير رد للمحذوف فتقول: ابني ، اسمي ، وإن حذفت همزة الوصل رددت اللام وقلت: بنوي وسموي . انظر الكتاب . ٨١/٢

جازت الإمالة مع هذه الحروف إذا تقدمن نحو: ضارب قال الشاعر<sup>(۱)</sup>:

رفادد الله يُغْنِي عن بلاد ابنِ قادِرِ الله يُغْنِي عن بلادِ ابنِ قادِرِ أَنْ

يَنُهُ الله يعيي و يَمُنْهُمِ مِ جَوْنِ السَّرِبابِ سَكُوبِ

وقد تمنع الراء المفتوحة الإمالة نحو: راشد وراهب. فإن مكسورة جازت الإمالة نحو دار القرار والبوار وما أشبه ذلك.

### باب التصغير

ابنية التصغير ثلاثة: فُعَيل وفُعَيْعِل وفُعَيْعِيل تضم الأول وتفتح النائي وتزيد ياء التصغير ثالثة وتكسر ما بعدها إلا أن يكون حرف إعراب أو بعده علامة تأنيث أو ما يضارعها.

فَفُعَيل تصغير ما كان على ثلاثة أحرف نحو: فُلَيس وجُميل وكُتيف وعُنيب. فإن كان الاسم محذوفاً رددت إليه ما حذف منه نحو: أبي ويُديّة وسُتَيْهة ووُعَيدة.

وفُعَيْعِل تصغير الرباعي والخماسي الذي فيه زائدة نحو: جُعَيفِر وعُقَيرِب. وتقول في تصغير الخماسي: سُفَيرِج وفُرَيْزِد، تحذف الأخر. وقد قال بعضهم: فُزَيْزِق، فحذف الدال لأنها تشبه الزائد(٢).

<sup>(</sup>۱) البيت لهدبة بن خشرم . الكتاب ۲۲۹/۲ ، ۲۷۸/۱ والمقتضب ۲۸/۳ ، ۹۹ وشرح النصريح ۲۵۱/۲ . ۳۵۱/۲ .

استشهد به على جواز إمالة الألف من قادر وإن كان قبلها الحرف المانع لقوة الراء المكسورة على الإمالة .

<sup>(</sup>٢) إذا صغر الاسم الخماسي المجرد ففيه ثلاثة أوجه:

وفُعَيْعِيل تصغير الخماسي الذي رابعه حرف مد ولين نحو قولك في قنديل: قنيديل. وفي عَصْفُور: عُصَيْفِير. وفي غربيب غربيب. وفي دينار: دُنَيْنِير. وتقول في تصغير ضَارِب: ضُويرب فُوي عَمُود: عُمَيّد. وفي جِمار: حُمَيْر. وفي وفي قَاتِل: قُويْتل. وفي عَمُود: عُمَيّد. وفي جِمار: حُمَيْر. وفي رَغيف: رُغيف. وتقول في تصغير طَلْحة: طُلَيْحة. وفي سَلْمَي رَغيف: رُغيف. وقول في تصغير طَلْحة: طُلَيْحة. وفي سَلْمَي شَلْمَي مُنْ مُنْ في مُنْطلِق: مُطَيْلِق (١) تحذف الزائد الذي لا يخل مُغتسل: مُغْيَسل. وفي مُنْطلِق: مُطَيْلِق (١) تحذف الزائد الذي لا يخل حذفه بالمعنى. هذا قياس الأسماء المتمكنة.

أَمَّمَا المبهمة فإنك تزيد في آخرها ياء وأَلفاً وتترك أوائلها على فتحها . تقول في تصغير هَذَا : هَذَيّا . وفي ذَا : ذَيّا . وفي ذَاكُ : ذَيّاك . وفي ذَلك : ذَيّاك . وفي هَذِه وهَذِي : هاتيّا . وفي ذِي وذِه : تَيّاك . وأي ذيّاك . وفي هَذِه وهَذِي : هاتيّا . وفي ذِي وذِه : تَيّا . قال الشاعر(٢) :

ألاَ قُلْ لِتَيًّا قَبْلَ مَرَّتِها اسْلَمِي تَحِيَّةَ مُشْتَاقٍ إِلَيْهَا مُنَيِّم

وَتَقُولُ فِي تَصْغَيْرُ الَّذِي وَالَّتِي : اللَّذَيَّا وَاللَّتَيَّا. وَمَنَ الْعُرْبُ مِنْ

الأول وهو الأجود أن يحذف الخامس فيقال في تصغير سفرجل: سفيرج والثاني أن يحذف ما أشبه الزائد فيقال في تصغير فرزدق: فريزق الثالث ألا يحذف منه شيء تقول في تصغير سفرجل: سفيرجل قال الأخفش: سمعت من يقول: سفيرجل، بكسر الجيم. ويجوز أن يعوض مما حذف في التصغير ياء فيقال: سفيريج في تصغير: سفرجل. شرح التصريح ٢١٨/٢ وحاشية الصان ١٥٨/٤ وشرح المفصل ١٣٠/٥.

<sup>(</sup>١) وتقول في مغتسل: مغيسل أو مغيسيل، وكذلك في منطلق.

 <sup>(</sup>۲) البيت للأعشى . ديوانه ١١٩ والجمل ٢٥٢ .
 استشهد به على قوله : تيا في تحقير ذي .

بغول: اللَّذيَّا واللَّتيَّا<sup>(۱)</sup> قال الراجز<sup>(۲)</sup>: يَعْدَ اللَّتيَّا واللَّتيَّا والَّتي بَرَ

# باب الجمع

اعلم أن الجمع لا يكاد يُطّرد ولا ينقاس ولكننا نذكر اللازم من ذلك والأكثر .

اعلم أن ما كان من الأسماء على فَعْل فجمعه في القلة على أنْعُل نحو أَفْلُس وأَكْلُب. وفي الكثرة على فُعُول وفِعال نحو فُلُوس وكلاب. وربما اجتمعا نحو فُروخ وفِراخ. وما كان على فَعَل فجمعه في القلة على أفعال نحو أجمال وآساد. وفي الكثرة على فِعال وفُعول نحو جمال وأسود. وما كان على فَعِل فجمعه أفعال، ولا يكاد يتجاوز ذلك نحو أَكْتاف وأَنمار. وما كان على فَعُل فجمعه في القلة أفعال نحو أعضاد وأعجاز، وفي الكثرة فِعَال نحو رِجال وسِباع، وهو قليل. وما كان على فِعل فجمعه في القلة أفعال نحو أعضاد وأعجاز، وفي الكثرة فِعَال نحو رِجال وسِباع، وهو قليل. وما كان على فِعْل فجمعه في القلة أفعال نحو أعدال وأجذاع.

<sup>(</sup>۱) قد خصت العرب التي والذي وأسماء الإشارة بإقرار فتح أوائلها في التصغير وزيادة ألف في آخرها عوضا عن ضم اولها . قال ابن خالويه : أجمع النحويون على فتح اللام في تصغير اللتيا إلا الأخفش فإنه أجاز اللتيا بالضم . وفي التسهيل : ضم لام اللتيا لغة . الأشباه والنظائر ١٣/٣ ، وشرح الطرة ٣٥٥ .)

<sup>(</sup>٢) الرجز للعجاج . ديوانه ٢٧٤ والكتاب ٢٧٦/١ ، ٢٠/٢ ونوادر ابي زيد ١٢٢ والمقتضب ٢٨٩/٢ وأمالي ابن الشجري ٢٤/١ والمغني ٦٩٢/٢ وشرح المفصل ٥/١٤٠، وبعده :

إذا علتها أنفس تردت استشهد به على قوله: اللتيا في تحقير التي

أَفْعَالَ وَلَا يَتَجَاوَزُ ذَلَكَ نَحُو أَعْنَابُ وَأَضْلَاعَ. وقد قالوا: أَضْلُمُ وضُلُوع، وليس بالكثير. وما كان على فِعِل فجمعه أفعال نحو آبال وأطال ولم يأت منه سوى هذين الاسمين في الأسماء. وحكم الأخفش حرفاً ثالثاً وهو جِئِز . وجاء حرفان في الصفة وهما بِلِز وإبد(١) وما كان على فُعْل فجمعه في القلة أفعال نحو أقراط وأجمار. وقد جاء في الكثرة على فِعَلة نحو قِرَطة وجِحَرة . وما كان على فُعُل فجمعه أفعال ، ولا يكاد يجاوز ذلك نحو أطناب وأغصان . وما كان على فُعَل فجمعه فِعْلان لا يجاوزه نحو نِغْران وصِرْدان . وقد قالوا رُبَع وأرباع وليس بالكثير. وما كان على فعال أو فعال أو فعال أو فعول أو فَعِيل فجمعه في القلة أَفْعِلة نحو أَقْذِلة وأَغْرِبة وأَحْمِرة وأَعْمدة وأَرْغِفَة . ويختلف في الكثير فيأتي بعضه على فَعُل نحو قُذُل وحُمُ وعُمُد ورُغُف ويأتي بعضه على فِعْلان نحو غِرْبان وغِلْمان وقِضْبان وقد جاء على فُعْلان نحو قُضْبان وكُثْبان . وقد جاء بعضه في القلة على فِعْلَة نحو صِبْية وخِصْية وغِلْمة . وما كان على فَاعِل صفة فبايه فُعَل وفُعَال نحو شَاهِد وشُهد وشُهاد . وصَائِم وصُوم وصُوام . وقد يأتى على خلاف ذلك . وإن كان اسمأ فبابه فَواعِل نحو حَواجب وقُوادِم . وإن كان على أَفْعَلَ فجمعه أَفاعِل نحو أَجادِل وأحامِد ، وكذا كل ما كان على هذه الزنة . فإن اختلفت الحركات فإن كان وصفاً فجمعه فُعْل نحو خُمْر وصُفْر ، فهذا قياس الثلاثي والمزيد منه . فأما الرباعي والخماسي فإنه يطرد ويأتي على مثال مَفاعِل وتَحذف أجزاء

<sup>(</sup>۱) في المنصف ۱۸/۱ - ۱۹: وفعل يكون اسيا وصفة . فالاسم إبل وإطل والصفة امرأة بلز ، وهي الضخمة . وقد قالوا : أتان إبد . . . وأما قولهم : رجل جِئْز وعجك ويفر ونحوه فإنما أصل بنائه على فَعِل كحذر ، ولكنهم كسروا فاء الفعل إتباعا مِن أجل حرف الحلق ، كما قالوا : شعير وبعير .

وقال سيبويه: لا نعلم في الأسياء والصفات غير إبل. الكتاب ١٩٥/٢,

نحو جَعافِر وَدَرِاهُم وسَفَارِج . فإن كان رابع الخماسي حرف الغماسي . . مثال فَعالِيل نحو دُنائِير وعُصاف . . تَــ) الغمامي الغمامي جاء على مثال فعاليل نحو دُنائِير وعُصافِير وغُرابِيب. فإن كان في لين جاء على مفتوح الأول ساكن الثان \_ > - . . . لِمَا جَاءُ مِنَ مَفْتُوحِ الأول ساكن الثاني حركت ثانيه وزدت عليه الثاني من من عليه الثاني من من الثاني ال الثلاث المحورة عليه الثلاث وقصعات . فإن كان وصفاً تركته على حاله الفا وتاء نحو جَفَنات وقصعات . فإن كان وصفاً تركته على حاله مناب : جِفَان وقِصاع وصِعاب وخِدال . فإن كان مضموم الأول للناب المامة أسمال المامة ال وجمع المحات وغُرَفات . والإسكان نحو ظُلْمات وغُرَفات . والإسكان نحو ظُلْمات وغُرُفات . والعمي الكثرة قلت : ظُلَم وغُرَف . وإن كان مكسور الأول وجمعته فإذا أردت الكثرة قلت : م الألف والناء جاز لك ثلاثة أوجه أيضاً: الكسر نحو كِسِرات وفريات. والفتح نحو كِسُرات وقِرَبات. والإسكان نحو كِسُرات وَيْرِبَات . وإن أردت الكثرة قلت : كِسَر وقِرَب . وقياس ما لم نذكره على نحو ما ذكرناه .

#### باب أدوات الاستفهام

[اعلم أن الاستفهام يكون بحروف وأسماء وظروف. فمن الحروف هَلْ والهمزة. ومن الأسماء مَنْ ومَا وكُمْ وأي وكَيْفَ. ومن الظروف أَيْنَ ومَتى وأنَّى وأيّان ] فَهَلْ استفهام عن حقيقة خبر وذلك الظروف أَيْنَ ومَتى وأنَّى وأيّان ] فَهَلْ استفهام عن حقيقة خبر وذلك فولك : هَلْ قامَ زيدٌ ؟ والجواب نَعَمْ أو لا قال الله تعالى : ﴿فَهَلْ وَجَدَتُم مَا وَعَدَ رَبُّكُم حَقًا قَالُوا نَعَمْ ﴾ (١) وقد تكون بمعنى قَدْ نحو قوله وجدتُم مَا وَعَدَ رَبُّكم حَقًا قَالُوا نَعَمْ ﴾ (١) والهمزة إذا صحبتها أم كانت نعالى : ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ ﴾ (١) والهمزة إذا صحبتها أم كانت التعيين نحو قولك : أزيدٌ عِنْدَكَ أمْ عمرُو، ومعناه :

<sup>(</sup>١) الأعراف ٤٤.

<sup>(</sup>٢) الإنسان ١.

أيهما عندك . وجوابـها أن تقول : زيد أو عمرو . وإذا صحبتها أو كان معناها: أعندك أحد هذين ، وذلك قولك : أزيدٌ عِنْدُكَ أَوْ عَمْرُو ، وجوابها نَعُمْ أَوْ لاَ. وتكون تسوية نحو قولك : مَا أَبَالِي أَعْضِبْتُ أَوْ رَضِيتَ وَفِي التَنزيلِ : ﴿ سُوَّاءً عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا ﴾ (١) . وتكون استرشاداً نحو قوله تعالى : ﴿ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا ﴾ (٢) . وتكون إنكاراً نحو قول الله تعالى :﴿ آلُّلهُ أَذِنَ لَكُمْ ﴾ (٣) . وتكون تقريراً وذلك إذا دخلت على نفي نحو قولك: ألم أحسن إليك؟ أما أكرمتك؟ وجوابها بُلَى نحو قوله تعالى : ﴿ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَي ﴾ (1). وأما مَرُ فهي استفهام عمن يعقل تقول: مَنْ عِنْدَك ؟ فيقول: زيد أو عمر فاومًا استفهام عما لا يعقل وعن صفات من يعقل تقول: مَا عندك ؟ فيقول: فرسٌ. وتقول: مَا زيدٌ؟ فيقول: عاقل. وكم استفهام عن عدد تقول : كم مالك ؟ فيقول : خمسون أو ستون . وأيّ استفهام عن التبعيض تقول: عِنْدِي غلامً ، فيقول المجيب: أي الغلمان . وكَيْفَ سؤال عن حال تقول : كَيْفَ زيدٌ ؟ فيقول : صَالِحُ أَوْ سَقِيمٌ . وأَيْنَ استفهام عن مكان تقول : أَيْنَ زيدٌ ؟ فيقول ؛ في السوق أو في المسجد. ومُتَى استفهام عن وقت فتقول: مُتى الرحيلُ ؟ فيقول : غداً . [وأنَّى في معنى : مِنْ أَيْنَ قال الله تعالى : ﴿ أَنِّي لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ﴾ (٥) وأيَّانَ بمعنى مَتَى قال الله تعالى : ﴿ أَيَّانَ مُرْسَاهَا ﴾ (١) أي : مَتَى وقت إثباتها ؟ [ولا يعمل في

<sup>(</sup>١) إبراهيم ٢١ .

<sup>(</sup>٢) البقرة ٣٠.

<sup>(</sup>۴) يونس ٥٩ .

<sup>(</sup>٤) الأعراف ١٧٢.

<sup>(0)</sup> آل عمران ۲۷.

<sup>(</sup>٦): الأعراف ١٨٧.

## باب الحكاية

إعلم أن قالَ وقلْتُ وأقولُ وتقولُ وما أشبه ذلك موضوع في كلام العرب للحكاية ، وإنما يحكى ما كان كلاماً تاماً نحو قولك : قالَ زيدُ عمروُ منطلقُ ، وقلت خرجَ زيدٌ . قال ذو الرمة (٢) :

حبِفْتُ الناسُ يَنْتَجِعُونَ غَيْسًا فقلتُ لِضَيْسذَخ: انْتَجِعِي بِسلالًا

وحكى سيبويه: دَعْنَا مِنْ تَمْرِتَانِ ، جواباً لمن قال: عندي

(۱) أَفَي حاشية الأصل: إن قيل: لم لا يعمل ما قبل الاستفهام فيها بعده؟ قلنا لأن الاستفهام له صدر الكلام فلا يتقدم عليه ما كان في حيزه لأن سيل حروف الاستفهام مع الجمل سبيل الحروف العاملة في الأسهاء مع الاسهاء . فكها امتنع تقدم الاسم على الحرف العامل فيه كذلك امتنع تقديم الجملة على حروف الاستفهام . وهذا لأن هذه الحروف تحدث في الجمل معاني لا تكون إذا لم توجد هذه الحروف كها تعدث عوامل الاسهاء في الأسهاء معاني لا تكون تلك المعاني إذا لم توجد تلك العوامل .

إن قيل: فلم جاز أن يقال: بمن مررت؟ وفي أي مكان نزلت؟ تقدم الباء وفي على من وأي مع تضعنها معنى الاستفهام. قلنا: إنما يمتنع تقدم معمول حرف الاستفهام عليه، ولا يدخل معنى الاستفهام في الحرف دخوله في الاسم فلهذا جاز تقدم حرف الجر عليه فاعرفه ب

(٢) ديوانه ٢٨٥ والمقتضب ١٠/٤ والجمل ٣١٥ والخزانة ١٧/٤ وشرح التصريع ٢٨٢/٢ ، وحاشية الصبان ٩٣/٤ وشرح شواهد الكشاف ٩٨ ، ونوادر أبي زيد ٣٢ الشاهد فيه رفع الناس على الحكاية . اراد سمعت قائلا يقول : الناس يتجعون غيثا فحك

تمرتان . ولسْتُ بِقُرَشِيًّا ، جواباً لمن قال : السُّتَ قُرَشِيًّا ١١) ، وهذا شاذ . فإن حكيت معنى الكلام نصبت . تقول لمن سمعته يقول : ٧ إله إلا الله ، قلت : حقاً . ولمن قال : حاتم بخيل ، قلت : باطلا ومن حكايات الجمل قولك: رايت تأبِّط شرًّا، وذَرَّى حبًّا، وبَرْقَ نَحْرُه ، ومرزْتُ بِتَابِّطَ شَرًا ، وذَرَّى حَبًّا ، وبَرَقَ نَحْرُه ، تَتَرَكُ ذَلَكَ كُلُهُ نَحْرُه ، ومرزْتُ بِتَابِّطَ شَرًا ، وذَرَّى حَبًّا ، وبَرَقَ نَحْرُه ، تَتَرَكُ ذَلَكَ كُلُه على حاله ولا يجوز تثنيته ولا جمعه ولا ترخيمه ولكن إن شئت ان تقول : كلاهما تابُّطَ شَرًّا ، وكلُّهم تأبُّطُ شرًّا . وتقول : رايتُ في فَصَّه زيدٌ ، وقرأت على فَصَّه أسدٌ ، لأن المعنى : أنا زيدٌ وصاحبُ الفصِّ أسدُ. فإن رأيت صورة الأسد قلت : رأيتُ في فصّه اسداً ، تعربه لأن ذلك المعنى زال . (وإذا استفهمت بمَنْ عِن عَلَم حكيتَ على لغة الهر الحجاز، وذلك أن يقول: رأيت زيداً، فتقول: مَنْ زيداً. وإذا قال : مرزَّتُ بعبدِ اللهِ قلت : مَنْ عبدِ اللَّهِ . فأمَّا بنو تميم فإنهم لا يحكون بل يرفعون ذلك كله وهو الأقيس . فإن قال : جَاءنِي الرجلُ ، ورأيتُ أخاكَ ، ومررْتُ بأبيك ، قلت : مَن الرجلَ ، ومَن أُخُوكَ ومَن أُبُوكَ . وكذلك إن عطفت رفعت جميع ذلك في اللغتين جميعاً . وإذا استفهمت عن نكرة بمَنْ زدت في الرفع واواً وفي النصب ألفاً وفي الجرياء في الوقف خاصة ، فإذا وصلَّتَ حذفت . فإذا قال : جاءني رجلٌ ، قلت : مَنُو . وإذا قال : رأيت رجلًا ، قلت : مَنَا . وإذا قال : مررْتُ برجل ، قلت : مَنِي . وإذا قال : رأيتُ امرأةً ، ومررْتُ بامرأةٍ ، وجَاءتْنِي امرأةً ، قلْتُ في جميع ذلك : مَنَّهُ : فإن وصلت قلت في الجميع : مَنْ يا فتى . فإن قال : جاءنى رجلانِ ، قلت : مُنانَّ . فإن قال : مرزَّتُ برجلين ، أو رأيتُ رجلين ، قلت : منينْ .

<sup>(</sup>١) الكتاب ٤٠٣/١.

فان فان : جاءني رجال ، قلت : مَنُون . وفي العجر والنصب : مَنِين . وفي العجر والنصب : مَنِين . وفي العقوت : مَنِين . ومَنات في العمع في الأحوال وفي . ومن العمع في الأحوال اللات . فإن وصلت قلت : مَنْ يا فتى . ومن العرب من يشت هذه الزيادة في الوصل قال الشاعر(۱) :

فقالُوا: العِنْ. قلتُ: عِمُوا ظَلامًا

وإذا قال: رأيتُ حماراً ورجلًا ، قلت: أياً ومَنا . تلحق الزيادة أخواً . وإن قال: رأيتُ رجلًا وحماراً ، قلت : مَنْ وأياً . وإن قال : هذا رجل وحمار ، مررت برجل وحمار قلت : مَنْ وأي ، نسكن أبا في الوصل .

## باب ما يقع بعده الجمل ولا يتغير

من ذلك إنّما وكأنّما وليتما ولعلّما ولكنّما وبينا وبينما وإذْ وإذْمَا وإذَا وإذاماً . تقول من ذلك : إنّما زيدُ قائمٌ ، وكأنّما عمرُ و الأسدُ ، وكأنّما عمرُ و الأسدُ ، وكينّما أَبُوكَ فِي الدّارِ ، ولعلما غلامُك يقومُ ، ولكنّما خرجَ عبدُ الله ، ويَنْنَا أَنَا جالسٌ جاء أخوك ، وجئتُكَ إذْ أبوكَ جالسٌ ، وإذْ كانَ أخوكَ عاضراً ، وإذْمَا أنت عندنا . وسآتيكَ إذا قامَ زيدُ ، وإذَا مَا خرجَ حاضراً ، وإذْمَا أنت عندنا . وسآتيكَ إذا قامَ زيدُ ، وإذَا مَا خرجَ

<sup>(</sup>۱) البيت لشمير بن الحارث الضبي . وينسب إلى تأبط شرا . الكتاب ٤٠٢/١ والجعل ٢٠٢٠ والجعل ٣٢٠ والمنوان ٢٠٨/١ والنوائز ٣٢٨/١ والمنوني ٤٩٨/٤ والحيوان ٣٢٨/١ والنوائز ١٢٣٠ والنوائز ١٢٣٠ والخصائص ١٢٩/١ .

الشاهد في قوله: منون أنتم ، فإن فيه شذوذين . الأول الحلق الواو والنون يها في الموصل . والثاني : تحريك النون وهي تكون ساكة ـ وقال ابن الناظم : فيه شذوذان : أحدهما أنه حكى مقدرا غير مذكور . والثاني أنه أثبت العلامة في الوصل وحقها ألا تثبت .

عمرُو. تترك ذلك كله على ما كان عليه قبل دخول هذه الأشياء . ومن العرب من يغول : إنّما زيداً قائمٌ ، ولَيْتُمَا عمراً عندُنا ، يجعل مَا لغوا العرب من يغول : إنّما زيداً قائمٌ ، ولَيْتُمَا عمراً عندُنا ، يجعل مَا لغوا وهو في لَيْنَمَا أكثر(١) . قال النابغة(١) :

فَالْتُ أَلَا لَيْنَمَا هَذَا الحمَامُ لَنَا

إلى خشامَتِنَا ونصفَهُ فَفَد

يروى برفع الحمام ونصبه على ما فسرت لك . [وتقول: أين زيد داهب، وذاهباً ، وكَيْفَ عمرُو صانعٌ وصانعاً ، إذا جعلت أين وكيف خبراً لمبتدإ نصبت ذاهباً وصانعاً . وإن علقتهما بذاهب وصانع رفعت . وتقول : مَنَى زيدُ راحلٌ ، بالرفع لا غير لأن ظروف الزمان لا تكون أخباراً عن الجثث . فإن قلت : مَنَى الرحيلُ كائنٌ ، جاز لك الرفع والنصب لأن الأحداث يخبر عنها بظروف الزمان .

### باب المذكر والمؤنث

[اعلم أن أصل الأشياء التذكير والتأنيث داخل عليه لأن الشيء مذكر وهو يقع على جميع ما يخبر عنه أو به (٣).

<sup>(</sup>۱) وذهب الزجاجي إلى أن إن وأخواتها تعمل إذا اتصلت بها ما . قال السيوطي : وذهب الزجاجي إلى أنه يجوز الإعمال في الجميع . حكى : إنما زيداً قائم ، ويقاس في الباقي . ووافقه الزمخشري وابن مالك . الهمع ١٤٤/١ )

<sup>(</sup>٢) ديوانه ١٦ والكتاب ٢٨٢/١ وشذور الذهب ٢٨٠ وأمالي ابن الشجري ١٤٢/٢، ٢١ والحزانة ٢٩٧/٤ والعيني ٢٥٤/٢ .

الشاهد في قوله: ليتها هذا الحمام ، حيث يروى بنصب الحمام ورفعه . أما النصب فعلى أن ليت مهملة النصب فعلى أن ليت مهملة واسم الاشارة مبتدأ والحمام بدل منه .

<sup>(</sup>٣) في الكتاب ٧/١ : واعلم أن المذكر أخف عليهم من المؤنث لأن المذكر أول ، وهو أشد تمكنا ، وإنما يخرج التأنيث من التذكير ألا ترى أن الشيء يقع على كل ما أخبر عنه من قبل أن يعلم أذكر هو أو أنثى والشيء مذكر . وانظر ١٣/٢ ، ١٢ .

والعؤنث على ضربين: [مؤنث فيه علامة تأنيث الومؤنث لا والمحر وعلامات التأنيث في الأسماء ثلاث: الهاء والالف علامة والالف الهاء والالف عَلَامَةً لِنَّهُ فَهُمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَالالفُ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ والهنوف أن وسَكْرَى وبَيْضًاء وحَمْراء (١) وأما ما لا علامة فيه فيحفظ وفايمة وذاهبه والمحاطبة والمحالة في المخاطبات والمخاطبات المخاطبات والمكاتبات.

و فالمذكر من ذلك الرّأس والجبين والحاجب والصّدْع والجفن والطُرْف واللَّحظ والمَاق والهُدْب والخد والأنف والمنجر والناجِد والعرب والدُّقْن والصَّدْر والتَّدِي والبَطْن والمِعَى (٢) والمَصِير (١) والزُّند والكُوع والكُرْسُوع والشُّبْر والظُّفُر والكُعْبِ

والمؤنث من ذلك العَيْن والأذن والسِنّ والضُّرْس والعَضُد واليد والرَجْل والفَخِذ والسَّاق (٤) واليَمِين والشَّمال (٥) والإَصْبَع (٦) والقَدم

<sup>(</sup>١) نحو بيضاء وحمراء علامة التأنيث عند البصريين الألف الأصل بيضا ثم زيدت الف للتأنيث وانقلبت همزة لنطرفها بعد الف زائدة .)

<sup>(</sup>٢) في المذكر والمؤنث للفراء ٧٥ : المعى اكثر الكلام تذكيره ؛ يقال : هذا معي ، وثلاثة أمعاء . وربما ذهبوا به إلى التأنيث كأنه واحد دل على الجمع . جاء في الحديث: المؤمن يأكل في معى واحدة،

<sup>(</sup>٣) المصير واحد المصران.

<sup>(</sup>٤) الساق مؤنثة قال الله تعالى : ﴿ والتفت الساق بالساق ﴾.

<sup>(</sup>٥) في المذكر والمؤنث للفراء ٩٨ : اليمين والشمال أنثيان ويجمعان أيمان وشمائل وأيمن وأشمل، وهو مما يدل على تأنيث المؤنث الذي على فَعُول أو فَعِيل أو فِعال قال أبو النجم

يبري لها من أيمن وأشمل

وفي الكتاب ٢/١٩٥ : وقالوا : يمين وأيمن لأنها مؤنثة . (٦) في المذكر والمؤنث للفراء ٧٨ : الأصابع إناث كلهن إلا الإبهام فإن العرب على تأنيثها الا بني اسد أو بعضهم فإنهم يقولون : هذا إبهام . والتأنيث أجود وأحب إلينا .

﴿ وَمِمَا يَذَكُمُ وَيُؤْنَتُ اللِّسَانَ (١) وَالْعُنُقُ (٢) وَالْعَلْقُ وَالْعَلَمْ وَالْقَفَا (٣)

والكفّ .

﴿ ومما يذكر من غير ما ذكرناه القَمر والنَّجم والكُوْكِ والنّسِيم واللُّوح والجّو والسُّكاك (٤) والمَطَر والبّرَد والنُّلْج والجبل والطود .

(ومما يؤنث الشمس والرّيح وجميع أسمائها (٥). والسّماء والأرْض (٦) والنَّار ولَظي وسقر (٧) وجَهَنَّم والفِهْر (٨) والرَّحَى والدَّار

(١) في الكتاب ٣١/٣ : اللسان يذكر ويؤنث . وفي ١٩٤/٢ . وأما من أنث اللسان فهو يقول : ألسن . ومن ذكر قال : ألسنة ﴿ وَفِي المذكر والمؤنث للفراء ٧٤ : واللسان يذكر وربما أنث إذا قصدوا باللسان قصد الرسالة أو القصيدة . وأما اللسان بعينه فلم اسمعه من العرب إلا مذكرا .)

(٢) في المذكر والمؤنث للفراء ٧٣ : والعنق مؤنثة في قول أهل الحجاز . . . يصغرونها على عنيقة . وغيرهم يقول : هذا عنق طويل ويصغره : هذا عنيق .

(٣) في المذكر والمؤنث للفراء ١٠٣ : القفا يذكر ويؤنث والتذكير أغلب عليه . وانظر الكتاب ١٨٧/٢ في قول من أنث القفا، والمقتضب ٣٢٠/٣.

(٤) اللوح والسكاك والسكالة: الهواء بين السماء والأرض. اللسان (سكك) . 881/1.

(٥) في المذكر والمؤنث للفراء ٩٧ : والرياح كلهاإناث . قال أنشدني بعض بني أسد : كم من جراب عظيم جئت تحمله ودهنة ريحها يغطى على التفل قال : أنشدنيه عدة من بني أسد كلهم يقول : يغطى فيذكرونه . وكأنهم اجترأوا على ذلك إذ كانت الريح ليس فيها هاء . وانظر البلغة ٦٨ .

(٦) في المذكر والمؤنث للفراء١٠٧ : والسماء يؤنث ويذكر ، والتذكير قليل كأنها جمع سماوة وسهاءة . قال الله عز وجل : ﴿ السهاء منفطر به ﴾ فذكر . وفي البلغة ٦٤ : السهاء التي تظل الأرض مؤنثة قال تعالى : ﴿ والسهاء وما بناها ﴾ . والأرض التي تظلها السياء مؤنثة ، قال الله تعالى : ﴿ وَالْأَرْضُ وَمَا طُحَاهَا ﴾ .

(V) في المذكر والمؤنث للفراء ٩٣ : وسقر ولظى اسمان لجهنم ، مؤنثان .

(٨) في المذكر والمؤنث للفراء ٨٤ : والفهر وهي الحجر أنثى وتحقيرها : فهيرة . وانظر المذكر والمؤنث للمبرد ١١٣.

والوَّحْش والطَّيْر والعَنْكَبوت والبِئْر. فأما القَلِيب فمذكر والدُّنُو والنَّنُوب مذكر ﴾ والذُّنُوب مذكر ﴾

ومما يذكر ويؤنث السبيل والطريق والسحاب والخمر والتأنيث النجل والحمام والدّجاج وكذلك كل جمع ليس بينه وبين واحده إلا الهاء .)

## باب الممدود والمقصور

اعلم أن الممدود والمقصور على ضربين:

م أحدهما ما يدرك بالقياس.

- والثاني ما يدرك بالسماع.

فما يدرك بالقياس من المقصور كل مصدر فعله على فَعِلَ يَفْعَلُ نحو: عَشِيَ يَعْشَى عَشَى عَمَى، وصَدِيَ يَصْدَى صَدَى، وهَوِيَ يَهْوَى هَوَى. وكذلك أَفْعَل من هذا الفعل نحو أَعْنَى صَدَى، ومن ذلك ما كان جمعاً لِفُعْلَةٍ أو فِعْلةٍ نحو: عُرْوة وعُرى ومُدْيَة ومُدِّى وفِرْية وفِرَى وفِدْية وفِدًى. وكذلك كل مفعول من فعل ومُدْية ومُدًى ومُرامى ومستدعى.

المنية (١). والرُّجَا (٢) والقَفَا. والقَنَا في الأنف (٣) والقَنَا واحد الأقناء. والعَصَا والكَرَا دقة السَّاق (١). والكَرَا الكروان (٥) والكَرَى النوم (١) والعُصَا والكَرَا خفة الناصية (٧) والحُبَا (٨) والكُسَا (٩) والجُذَا (١٠) والرُّشَا والرُّشَا (١٠) والحِبَا. كل هذا يكتب بالألف.

ومما يكتب بالياء الفَتَى والوَغي والرَّحي (١٤) والنَّدَى والرَّدَى

<sup>(</sup>۱) والمنى بمعنى المنية والقدر يكتب بالياء لأنك تقول : منى يَمْنِي . انظر ابن ولاد ١٠٢ واللسان (منى) ١٠٧ / ٢٩٢/ .

 <sup>(</sup>٢) الرجا: جانب البئر. يكتب بالألف لأن أصله الواو يقولون في تثنيته: رجوان.
 انظر ابن ولاد ٤٥، والمنقوص والممدود للفراء ١٦ والمخصص ١٥/١٣٠.

<sup>(</sup>٣) القنا : احديداب في الأنف . يكتب بالألف لأنك تقول : امرأة قنواء . وكتب في سيبويه بالياء . انظر ابن ولاد ٨٧ والكتاب ٢٣٢ وأدب الكاتب ٢٣٢ .

<sup>(</sup>٤) الكرا دقة الساقين يكتب بالألف لأنك تقول : امرأة كرواء . انظر ابن ولاد ٩٣ .

<sup>(</sup>٥) الكرا : طائر يكتب بالألف لأنه يقال للأنثى كروانة . اللساء (كرا) ١٥ /٢٢٠ .

 <sup>(</sup>٦) الكرى: النوم ، يكتب بالياء لأنه يقال: رجل كريان وقد كري . المخصص
 ١٢٢/١٥ .

<sup>(</sup>٧) السفا: يكتب بالألف لأنك تقول: ناصية سفواء. ابن ولاد ٥٢.

<sup>(</sup>٨) الحِبَا والحُبا: جمع حِبُوة وحُبُوة: وهما معقد الإِزار. المخصص ١٥ /١٥٥.

<sup>(</sup>٩) الكسا: جمع الكسوة.

<sup>(</sup>١٠) الجذا : جمع جذوة وهي القبسة من النار .

<sup>(</sup>١١) الرشا : جمع الرشوة .

<sup>(</sup>١٢) الربا: جمع ربوة .

<sup>(</sup>١٣) الحجا: يكتب بالألف لأنه من حجا يحجو. وكتبه ابن قتيبة وابن ولاد بالياء لمكان الكسرة في أوله. انظر أدب الكاتب ٢٣٢ وابن ولاد ٣٠.

<sup>(</sup>١٤) قال ابن قتيبة : إذا ورد عليك حرف قد ثني بالياء والواو عملت على الأكثر نحو رحى ، لأن من العرب من يقول : رحوت الرحا ، ومنهم من يقول : رحيت الرحى ، وأن تكتبها بالياء أحب إلي ، لأنها اللغة العالية . وجمع رحى أرحاء ، فهذا هو الجمع المشهور حتى أن سيبويه قال : ولا نعلم كسر على غير ذلك . أدب الكاتب ٢٠٤ والكتاب ٢ /١٧٨ والمخصص ١٥ /١٦٩ والمحكم (رحى) ٢٠٧/٣.

راندى والنوى والجوى (٢) والحوى (٣) والعوى (١) والعدى ومكان والعدى ، والمعمى (٧) وماء روى (٨) . كل هذا يكتب بالياء . بذى هذا المجرى ما كان فيه الف التأنيث نحو سلمى وليلى ويجرى وحبلى وذفرى (١) ودفلى (١٠) وكذلك ما كان من المشي في وسعدى والمجمزى (١١) والبشكى (١٢) والخيزلى (١٣) والعَهْقرى . والعَهْقرى . الألف نحو الجَمزي (١١) والبَشكى (١٢) والعَهْقرى .

(۱) التوى : الهلاك . يكتب بالياء لأنهم يقولون : توى ماله يتوى توى إذا هلك . ابن بلاد 19 .

(٢) قال ابن جني : لام الجوى ياء لجواز إمالتها ولأن العين واو فيها وقد جوى . ابن ولاد ٢٤ والمخصص ١٥ /١٦٤ واللسان (جوى) ١٤ /١٥٨ .

(٣) يقال : خويت المرأة تخوى خوى : ولدت فخوى بطنها اي خلا . اللسان (خوا ) ١٤ / ٢٤٥ وابن ولاد ٣٤ .

(٤) اللوى : وجع في الجوف . المقصور والممدود لنفطويه ٤١ .

(٥) الضحى : يكتب بالياء والألف ؛ لأن أصله الياء والواو ، والضحو والضحوة والضحوة والضحية : ارتفاع النهار . المقصور والممدود للأنبارى ٧٧ .

(١) الطلى: جمع طلية ، وهي صفحة العنق. ابن ولاد ٦٨.

(٧) المعى : واحد أمعاء البطن يكتب بالياء لأنه يقال في تثنيته معيان . ابن ولاد ١٠٥ والمخصص ١٠٥ / ١٧٦ .

(A) روى : يكتب بالياء لأنه من : روي من الماء ومن اللبن يروى ريا وروى والاسم الري . اللسان (روي) ١٤ /٣٤٥ .

(٩) الذفرى: العظم الناقء خلف الأذن. اللسان (ذفر) ٢٠٧/٤ والمخصص ١٨٩/١٥

(١٠) الدفلَى: نبت مر يكون واحداً وجمعاً . اللسان (دفل) ٢٤٦/١١ .

(۱۱) جمزی بالتحریك وهو عدو شدید . ابن ولاد ۲۶ .

(١٢) يقال : ناقة بشكى : سريعة . وقال ابن الأعرابي : هي التي تسيء المشي بعد الاستقامة . اللسان (بشك) ١٠ /٤٠١ وابن ولاد ١٦ .

(۱۳) الخيزلى : مشية فيها تفكك . وقال بعضهم : مشى الخوزلى ، إذا اختال . وحكى الفراء : الخيزرى والخوزرى والخيزلى . ابن ولاد ۳۹

ومما يدرك من الممدود بالقياس ما كان مصدراً لفاعلْتُ نحو: رَامِيتُ رِماءً ، وناديتُ نِداءً . وكذلك مصدر ما في أوله ألف زائدة نحو: أعطيتُ اعطاءً، واشتريتُ اشتراء، وانزويتُ انزواءً ، واستدعبتُ استدعاءً . وكذلك ما جمع على أَفْعِلة نحو: قَياء وأُقْبِية وكِساء وأُكْسِية . وكذلك ما كان جمعاً لِفَعْل ، أو فَعْلَة نحو: ظِبَاء وركَّاء . فأما قَرْية وقُرِّي فشاذ(١) .

ومن ذلك الأصوات كلها نحو: الدُّعاء(٢) والتُّغاء(١) والرُّغاء(١) والعُواء .

ومما يدرك منه بالسماع: السُّماء، والهُّواء والنُّماء، والبِّقاء، والحساء(٥) والجباء(١) والفِناء ، والشِّتاء والحُداء(٧) والهراء(٨) والهُذَاء(١) والنَّهاء(١٠) للزجاج .

<sup>(</sup>١) قال ابن السكيت : ما كان من جمع فعلة بفتح الفاء معتلًا من الياء والواو على فعال كان ممدوداً مثل ركوة وركاء . قال : ولم يسمع في شيء من جميع هذا القصر إلا كوة وكوى وقرية وقرى. المقصور والممدود لابن السكيت ق ٢.

<sup>(</sup>٢) الدعاء : الرغبة إلى الله عز وجل . دعاه دعاء ودعوى ، حكاه سيبويه في المصادر التي آخرها ألف التأنيث. الكتاب ٢ /٢٢٨ والمخصص ١٥ /٣٦٠.

<sup>(</sup>٣) الثغاء: صوت الشاء والمعز وما شاكلها. اللسان (ثغا) ١٤ /١١٣.

<sup>(</sup>٤) الرغاء: رغاء الإبل. ابن ولاد ٤٩.

<sup>(</sup>٥) الحساء : طبيخ يتخذ من دقيق وماء ودهن . اللسان (حسا) ١٤ /١١٧ .

<sup>(</sup>٦) الحباء : العطاء . وخص به البعض العطاء بلا من ولا جزاء . وقيل : حباه أعطاه ومنعه . المقصور والممدود للأنباري ٤٩ ، واللسان (حبا) ١٩٢/ ١٤ .

<sup>(</sup>٧) حدا الإبل وحدا بها يحدو حدواً وحداء: زجرها خلفها وساقها. اللسان (حدا)

 <sup>(</sup>A) الهراء: المنطق الكثير الفاسد. المقصور والممدود للأنباري ٥٤.

<sup>(</sup>٩) الهذاء: من الهذيان . ابن ولاد ١١٩ .

<sup>(</sup>١٠) النهاء : القوارير . وقيل : هو الزجاج عامة . المقصور والممدود للأنباري ٥٤ ، واللسان (نمي ) ۱۵ /۳٤٦ وابن ولاد ۱۱۲ .

ومما يقصر ويمد باختلاف المعنى: الفَتَى واحد الفتيان والفَتاء والسَّنَا النور، ونبت أيضاً. والسَّناء الجلال. والحيا والحياء والحياء من الاستحياء. وكذلك حَياء الناقة وهو فرجها. المن مَوى النفس، والهَواء الجو والرَّجا الجانب، والرَّجاء والنجاء ما سلخته عن الشاة والبعير، والنَّجاء الهَرَبُ، والنَّقاء النظافة. والفَنا عنب الثعلب، والفَناء الهلاك. واللَّواء لواء الأمير، والغِنى ضد الفقر، والغِناء واللَّواء لواء الأمير، والغِنى ضد الفقر، والغِناء والمُوت، والمُوت،

ومما يكون مقصوراً فإن فُتِح مُدٌ. العُلَى والعَلاء. وكذلك الهُلْيا والعَلْياء. والنُّعْمى والنَّعْمى والنَّعْمى والنَّعْماء. والبُؤْسَى والبَأْساء. والرُّغْبَى والبُؤْسَى والبَأْساء. والرُّغْبَى والغَناء. ومَاءٌ رِوَى ومَاء رَواء.

ومما يكون مشدداً مقصوراً ، فإذا خُفِّف مُدّ: المِرْعِزَّى والمُرْعِزَاء (١) والباقِلي والبَاقِلاء (٢) والمُرْعِزاء (١) .

رَومما يمد ويقصر: الزِّنا والشِّرَا والشَّقا والبُكا والهَيْجَا والدَّهْنا، وفَحْوَى كلامه(٤) ج

## باب الخط والهجاء

(اعلم أن الكتاب يكتبون على اللفظ مرة وعلى المعنى أخرى .) ويزيدون للفرق ويحذفون إذا أمنوا اللبس وكان فيما بقي دليل على ما

<sup>(</sup>١) المرعزى والمرعزاء: اللين من صوف الماعز.

<sup>(</sup>٢) الباقلي والباقلاء : الفول .

<sup>(</sup>٣) القبيطى والقبيطاء: الناطف. ابن ولاد ٩٢.

<sup>(</sup>٤) الفحوى : معنى ما يعرف من مذهب الكلام . وجمعه الأفحاء . اللسان (فحا) 10 / 189

الغي وكذلك تفعل العرب قال الشاعر<sup>(۱)</sup>: الغي وكذلك تفعل العرب قال الشاعر<sup>(۱)</sup>: فَإِنَّ الْمَنِيَّةَ مَنْ يَخْشُها فَإِنَّ الْمَنِيَّةَ مَنْ يَخْشُها فَإِنَّ الْمَنِيَّةَ مَنْ يَخْشُها

يريد أَيْنَمَا كَانَ وأَيْنَمَا ذَهَبَ

كتبوه على المعنى ذوات الياء لأنهم أرادوا أن يفرقوا بينهما فكتبوا نحو مبود على الله الألف لأنهم يقولون في التثنية : مَنُوانِ وعَصَوانِ. وَكَتبوا العُصا والمَنَا بالألف لأنهم يقولون في الفتي والرحى بالياء لأنهم يقولون في التثنية فتيان ورحيان. وقد يُستدلُّ بالجمع فيكتبون القَطَا والفَلاَ بالألف لأنه يقال: قَطْوات وفَلُوات . ويكتب الحَصَى والنَّوَى بالياء لأنه يقال: حَصَيات ونَوْيَات . وما زاد على ثلاثة أحرف كتب بالياء على كل حال نحو: مَلْهِ أ ومُسْتَدْعي . وما كان قبل آخره ياء كتب بالألف على كل حال نحر: ومسد على من الله الله والرَّوايَا والرَّوَايَا (٢). إلَّا أنهم كتبوا يحيى اسم الحَيَا والدُّنْيَا والعُلْيَا والزَّوايَا والرَّوَايَا (٢). إلَّا أنهم كتبوا يحيى اسم رجل بالياء للفرق بينه وبين يَحْيَا إذا كان فعلًا من حَبِيَ يَحْيَا . ويُستدلُّ على ذوات الواو والياء في الفعل برده إلى النفس أو المستقبل نيُكتُّ دَعَا وغَزَا بِالأَلْفِ لأَنْكُ تَقُولُ: دَعُوتُ وغَزَوْتُ ، وأَنَا أَدْعُو وأُغْزُو. ويكتب مَشَى ورَمَى بالياء لأنك تقول: رَمَيْتُ ومَشَيْتُ ، وأَنَا أَمْشِي وأرْمِي . وكل ما يكتب بالياء إذا اتصل بالضمير كتب بالألف نحو فتاك ورحاك وأعطاكَ وتَوَلَّاكَ . وإذا انضم ما قبل الهمزة كتبت راواً نحو: بَطُؤَ وَوضُونَ . وإذا انفتح ما قبلها كتبت ألفاً نحو: سَأَلَ وقَرَأً . وإذا الكسر ما قبلها كتبت ياء نحو: سُئِمَ وبَرىء. وإذا وقعت آخراً وسكن ما قبلها لم تشبت لها صورة في الخط نحو الجُزْء والخَبْء والدُّفْء . [فإن

<sup>(</sup>١) البيت للنمر بن تولب. ديوانه ١٠١ وأدب الكاتب ١٨٢، والخزانة ٤ / ٤٣٨.

<sup>(</sup>٢) الروايا من الإبل: الحوامل للماء ، واحدتها راوية . اللسان ( روى ) ١٤ /٣٤٦.

الملت بعضم كتبت واواً إذا انضمت والفاً إذا انفتحت وياء إذا الملت بعضم كتبت الفاً جُزْوُكَ ، وقرأت جُزْاك ، ونظرت في جُزْبك المحدت نحو : أَخَذَ وأُمّ وإبط ، المحدت نحو : أَخَذَ وأُمّ وإبط ، وإذا ونعت الفاً بأي حركة تحركت نحو : أَخَذَ وأُمّ وإبط ، وما الله ذلك . (وتكتب عَمْراً في حال الرفع والجر بالواو للفرق بينه وبين عُمَر . فإذا صرت إلى النصب حذفت الواو وكتبته بالألف : وبين عُمَر ، وليك بالواو للفرق بينه وبين إلينك . وتكتب مائة بالألف للفرق ونكتب أوليك بالواو للفرق بين واو ويتد منها وبين مَية (۱) وتكتب سَارُوا ووَرَدُوا بألف بعد الواو للفرق بين واو المنعير وواو العطف . ويحمل على ذلك خرجوا وذهبوا . واختلف في كتابتها بعد يَغْزُوا ويَدْعُوا ، فرآه بعضهم ، ولم يره آخرون وهو الاختيار (۲) ج وتكتب بسم الله ، بغير ألف وكذلك : هَذَا زيدُ بنُ غُرُو ، إذا كان وصفاً بين علمين (۳) فإن لم يكن كذلك كتبته بالف (٤) . وتكتب السموات وإبرَهيم وإسحق وملكاً وخلداً والقسم بالف ).

(١) والصواب أن تكتب على الياء (مئة) بدون ألف لأن ما قبلها مكسور. وأكثر الكتاب بكتبونها بزيادة ألف خطا لا لفظا وهو مخالف للقياس ولا وجه لهم في ذلك إلا التقليد.

(٢) آما زيادة الألف فذلك بعد واو الجمع المتطرفة المتصلة بفعل ماض وأمر نحو ضربوا واضربوا ، ولا تزاد بعد غير واو الجمع نحو: يغزو ويدعو خلافا للفراء فإنه يجيز أن يلحق في حالة الرفع خاصة وللكسائي حالة النصب نحو: لن يغزوا زيد ، بالألف ، ولن يغزوك بلا ألف فرقا بين الاتصال والانفصال .)

ولعل النووي في شرح مسلم بنى على مذهب الفراء هذا دون مذهب الكائي قوله في باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو الصلاح ما نصه: ومما ينبغي أن ننبه عليه ما يقع في كثير من كتب المحدثين وغيرهم أن يكتبوا: حتى يبدوا صلاحه، بالف في الخط بعد الواو وهو خطأ، والصواب في مثل هذا حذفها للناصب. انظر صحيح مسلم بشرح النووي ١٤٦/ والهمع ٢ /٢٣٨ والاتقان ٤ /١٤٦ وأدب الكاتب

(٣) وفي هذه الحالة تخفف التنوين من الاسم قبله لتنزله معه بمنزلة الاسم الواحد لشدة اتصال الصفة بللوصوف وحلوله محل الجزء منه .
 (٤) فلو وقع ابن غير صفة لم تحذف الفه تقول : إن زيداً ابن عمرو ، بإبقاء الالف .

والحرث بغير ألف إذا كانوا أعلاماً ، أعني مالكاً وما بعده . وتكتب رُوْساً وفُوْساً بواو واحدة لأن اللبس قد أمِنَ . وبعضهم يكتب هذا بواوين على الأصل وما زيد للفرق وما حذف فللتخفيف. وما صار من الأفعال على حرف واحد لحقته هاء نحو: شِهْ ورَهْ . (وتكتب الصلوة والزكوة والحيوة بالواو اتباعاً لخط المصحف .) ولا تكتب شيئاً من نظائرِها إلا بالألف نحو: الفَلاة والقَناة والقَطاة . وبعض الكتاب يكتب الصلاة والزكاة والحياة بالألف كما ترى على القياس. فإن اتصلتْ بالضمير كتبت بالألف على المذهبين نحو: صلاتك وزكاتك وحياتك . وتكتب : هَذَا كِساءٌ ، والتففت في كساءٍ ، بألف واحدة . وتكتب: لبستُ كِساءاً ، بألفين . وتكتب: هَذَا كِساؤك ، بواو بعد الألف. والتففت في كسائك ولبست كساءك، بالألف فحسب. وتكتب يَسْئَلُ ويَسْئُمُ بغير ألف. وتكتب: هَذِهِ بداءات حوائجك، بألفين ، وكذلك براءات . فأما بداءة وبراءة ، فيكتبان بألف واحدة . وتكتب: اللهم صَلّ على محمد وعلى آل محمد. فإن أضمرت كَتْبُتُ : اللهم صَلَّ على محمد وعلى أهله . فأما من يكتب : على آله ، فليس بمصيب لأن المضمر يرد الشيء إلى أصله . وأصل آل أَهْلُ . صلى الله عليه وعلى أهله وسلم تسليماً وبالله التوفيق بَ آخر الكتاب والحمدلله والصلاة على رسوله محمد وآله أجمعين . كتبه محمد بن علي النساخ يوم الخميس السابع عشر من شهر الله الأصم رجب سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة من نسخة مكتوبة عليها: كتبت هذه النسخة من نسخة الشيخ الإمام أبي الحسن بن عبد الغافر التي قرأها على مصنفه ابن فضّال وعورضت وصححت بقدر الوسع والإمكان .



# فهرس الآيات القرآنية

| صفحة | السورة ال | وقمها | الأية                           |
|------|-----------|-------|---------------------------------|
| ٤٠   | البقرة    | ٧.    | وإن كان ذو عسرة                 |
|      | البقرة    | 7 2   | فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا        |
| 44   | البقرة    | ۳.    | اتجعل فيها من يفسد فيها         |
| 11.  | ٠         |       | أولئك عليهم لعنة الله والملائكة |
| 48   | البقرة    | 171   | والناس أجمعين                   |
| ۸۱   | البقرة    | 418   | وذلزلوا حتى يقول الرسول         |
| ٥٨   | البقرة    | 701   | ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض |
| 74   | البقرة    | YAY   | الأأن تكون تجارة حاضرة          |
| 11.  | آل عمران  | **    | أنى لك هذا قالت هو من عند الله  |
|      |           |       | اد قالت الملائكة يا مريم إن     |
| 80   | آل عمران  | 10    | الله يبشرك                      |
| 09   | آل عمران  | 110   | كل نفس ذائقة الموت              |
| Ve   | النساء    | *     | ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم  |
| 17   | النساء    | 77    | ما فعلوه إلا قليل منهم          |

| الصفحة | السورة    | رقمها    | الآية                              |
|--------|-----------|----------|------------------------------------|
| 44     | النساء    | 44       | وكفى بالله شهيدأ                   |
| ٨٤     | المائدة   | ١        | غ محل الصيد وأنتم حرم              |
| 1.4    | الأعراف   | 22       | فهل وجدتم ما وعد ربكم حقاً قالوا ن |
| 11.    | الأعراف   | 144      | الست بربكم قالوا بلى               |
| 11.    | الأعراف   | 144      | أيان مرساها                        |
| 11.    | يونس      | 09       | آلله أذن لكم                       |
| 47     | هود       | 11       | وغيض الماء                         |
| 77     | يوسف      | 44       | يوسف أعرض عن هذا                   |
| 27     | يوسف      | 41       | ما هذا بشراً                       |
| 4.4    | يوسف      | 44       | ليسجنن وليكونن من الصاغرين         |
| 1.7    | يوسف      | 44       | فذ لكن الذي لمتنني فيه             |
| ۸۳     | يوسف      | ٨٥       | تالله تفتأ تذكر يوسف               |
| 11.    | إبراهيم   | 71       | سواء علينا أجزعنا أم صبرنا         |
| Vo     | الحج      | ۳.       | فاجتنبوا الرجس من الأوثان          |
| 01     | النور     | 24       | يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار        |
| V4     | القصص     | ٤        | إن فرعون علا في الأرض              |
| 44     | الأنبياء  | ٥٧       | وتالله لأكيدن أصنامكم              |
| ٥.     | الصافات   | <b>1</b> | لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون     |
| ٧٣     | ص         | 74       | إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة      |
| ٥٨     | ص         | 7 8      | لقد ظلمك بسؤال نعجتك               |
| VV     | الشوري    | 11       | ليس كمثله شيء                      |
| 27     | المجادلة  | 4        | ما هن أمهاتهم                      |
| ŧ o    | المنافقون | 1        | والله يعلم إنك لرسوله              |
|        | المساحر   |          |                                    |

الأبق على الإنسان المفعة السورة الصفعة المان على الإنسان المان ال

## فهرس الأمثال

الصفحة الغوير أبؤساً .ه الغوير أبؤساً العروس يكون أميراً العروس يكون أميراً العروس كاد النعام يطير العام يطير العام العرابية النعام العرب العرب

## فهرس الشعر

الهمزة الصفحة الصفحة فأدفئوني إذا كان الستاء فأدفئوني فإن الشيخ يهدمه الشتاء ١٤ الباء

مذا وجدكم الصغار بعينه لا أم لي إن كان ذاك ولا أب ٤٨

عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب ٥١

عسى الله يغني عن بلاد ابن قادر بمنهمر جون الرباب سكوب١٠٥

التاء

بعد اللتيا واللتيا والتي ١٠٧

141

من صد عن نيرانها فأنا ابن قيس لا براح٠٠

الدال

قالت الا ليتما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا ونصف فقد ١١٤ إذا ما الخبر تادمه بلحم فذاك أمانة الله الشريد ٨٣

#### الراء

أبالأراجيز يا بن اللؤم توعدني
وفي الأراجيز خلت اللؤم والخور ٣٦ وفي الأراجيز خلت اللؤم والخور ٣٦ فأصبحوا قد أعاد الله نعمتهم
إذ هم قريش وإذ ما مثلهم بشر ٣٦ فلا أب وابنا مثل مروان وابنه إذا هو بالمجد ارتدى وتأزرا ٤٧ كم عمة لك يا جرير وخالة فدعاء قد حلبت علي عشاري ٧١ وتساقى القوم كأسا مرة

### السين

لله يبقى على الأيام ذو حيد به النظيان والأس ٨٢

اللبون إذا ما لنز في قرن اللبون إذا ما لنز في قرن للبون إذا ما لنز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيس ٨٨ أتيت على الرسول فقل له إذا اطمأن المجلس ٩٧

#### الصاد

قد كاد من طول البلى أن يمحصا ٥١ العين

لا نسب اليوم ولا خلة اتسع الخرق على الراقع ٤٨ الفد علمت أولى المغيرة أنني لعلمت أولى المغيرة أنني لحقت فلم أنكل عن الضرب مسمعا ٥٨ أعائش ما لأهلك لا أراهم يضيعون الهجان مع المضيع ٥٠ نكنفني الوشاة وأوعدوني فيالله للواشي المطاع ٥٠ فيالله للواشي المطاع ٥٠ فيالله للواشي المطاع ٥٠ فيالله للواشي المطاع ٥٠ فيالله لمانها ومجاشع ٥٠ كأن أباها نهشل أو مجاشع ٨١

إذا مت كان الناس نصفان شامت وآخر مثن بالذي كنت أصنع ٤١

الفاء

إن الربيع الجود والخريف العباس والصيوف 38 يدا أبي العباس والصيوف 38

الصفعة العشيرة لا العشيرة لا يأتيهم من ورائهم وكف . ب يأتيهم من ورائهم وكف . ب فحالف فلا والله تهبط تلعة من الأرض إلا أنت للذل عارف ١٨٤

#### القاف

هل أنت باعث دينار لحاجتنا أو عبد رب أخا عون بن مغراق ٥٩ تدع الجماجم ضاحياً هاماتها بله الأكف كأنها لم تخلق ٩٩ رضيعي لبان ثدي أم تحالفا بأسحم داج عوض لا نتفرق ٨٣

### اللام

فكونوا أنتم وبني أبيكم مكان الكليتين من الطحال ٥٧ مكان الكليتين من الطحال ٥٧ وما هجرتك حتى قلت معلنة لا ناقة لي في هذا ولا جمل ١٤ فقلت للركب لما أن علا بهم من عن يمين الحبيا نظرة قبل ٢٧ أتنهون ولن ينهى ذوي شطط كالطعن يذهب فيه الزيت والفتل ٧٧ كالطعن يذهب فيه الزيت والفتل ٧٧

الصفحة عليه بعد ما تم ظمؤها تصل وعن قيض بزيزاء مجهل ٧٨ تصل وعن قيض بزيزاء مجهل ٧٨ وهما نهشلا فضلت فقيما كفضل ابن المخاض على الفصيل ٨٨ الناس ينتجعون غيشا فقلت لصيدح: انتجعي بلالا١١١

## الميم

وكجف إذا مررت بدار قوم وجيران لنا كانوا كرام فلا لغو ولا تأثيم فيها وما فاهوا به أبداً مقيم ٤٨ وأغفر عوراء الكريم ادخاره وأعرض عن شتم اللئيم تكرما٧٥ الفارجو باب الأمير المبهم ٦٠ وريشي منكم وهواي معكم وإن كانت زيارتكم لماما٧٧ حاشا أبى ثوبان إن ب ضنا عن الملحاة والشنم٧٨ لا تنــه عن خـلق وتــاتي مـثله عار عليك إذا فعلت عظيم ٩٥ تحية مشتاق إليها متيم١٠٦ ألا قبل لتيا قبل مرتها اسلمي

الصفحة

اتوا ناري فقلت منون انتم فقالوا: الجن. قلت: عموا ظلاما ١٩٥٥ فإن المنية من يخشها فإن المنية من يخشها فالون

يا حبذا جبل الريان من جبل وحبذا ساكن الريان من كانا ٥٥ وحبذا نفحات من يمانية وحبذا نفحات من أحيانا ٥٥ تأتيك من قبل الريان أحيانا ٥٥ لا حق بطن بقرا سميس ١٩١ الهاء

القى الصحيفة كي يخفف نعله والنواد حتى نعله ألقاها ٨٠

# فهرس الأعلام

(1)

الأخفش ( سعيد بن مسعدة ) : ١٠٨

الأعشى: ٨٣

امل الحجاز: ٢٦ ، ٢٤ ، ٧٢ ، ١١٢

(·)

البصريون: ٠٤

(**i**)

بنوتميم: ٢٦ ، ٢٤ ، ٢٧ ، ١١٢

(5)

جرير بن عطية الخطفَى : ٥٣ ، ٨٧

(2)

حاتم الطائي: ٧٥

الحسن (أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن البصري) : ٣٤

127

```
(4)
```

ذو الرمة ( غيلان بن عقبة ) : ١١١

(c)

رؤ بة بن العجاج : ٥١ الربيع بن ضبع الفزاري : ٤٠

(m)

سیبویه (عمرو بن عثمان): ۲۸، ۴۰، ۱۱، ۵۷، ۲۸، ۲۸، ۸۲، ۸۲، ۸۲، ۸۱۱

(d)

طرفة بن العبد: ٧٩

(8)

عباس بن مرداس : ۹۷

عمر بن الخطاب : ٢٥

(ف)

الفراء (أبو زكريا يحيى بن زياد): ٨٦

الفرزدق ( همام بن غالب ) : ۲۱ ، ۲۷ ، ۲۷ ، ۸۱

(4)

الكسائي (علي بن حمزة ): ٧٤

الكوفيون : . ع

(9)

المبرد (أبو العباس محمد بن يزيد ) : . ٤

144

ابو معمد عبد الصمد بن علي : ۲۳ (ن) (ن) النابغة الذبياني : ۱۱۶

# فهرس مراجع التحقيق

- ١- الأزهري: خالد بن عبد الله . شرح التصريح على التوضيح . القاهرة . ١٩٢٥ .
- ٧- الأشموني: أبو الحسن علي نور الدين. شرح الأشموني على ألفية ابن مالك.
   القاهرة. دار إحياء الكتب العربية. (بلا تاريخ).
- ١٤ الأصفهاني: أبو الفرج علي بن الحسين. الأغاني القاهرة. دار الكتب
   ١٩٢٧ ١٩٦٧.
- إ- الأصمعي : عبد الملك بن قريب . الأصمعيات . تحقيق أحمد محمد شاكر
   وعبد السلام هارون . القاهرة ١٩٦٧م .
- ٥- الأعشى: ميمون بن قيس . ديوان الأعشى . تحقيق محمد حسين . القاهرة . ١٩٥٠م .
- ٦- الألوسي: محمود شكري. كشف الطرة عن الغرة. بغداد ١٢٦٨ هـ.
- ٧- ابن الأنباري: أبو بكر محمد بن القاسم. شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات. تحقيق عبد السلام هارون. القاهرة ١٩٦٩م.
- ٨- الأنباري: أبو البركات عبد الرحمن بن محمد. اسرار العربية. تحقيق محمد
   بهجة البيطار. دمشق ١٩٥٧م.

- ٩ الأنباري: أبو البركات عبد الرحمن بن محمد . الإنصاف في مسائل الخلاف
   بين النحويين البصريين والكوفيين . تحقيق محمد محي الدين عبد
   الحميد . القاهرة ١٩٥٥م .
- ١٠ الأنباري: أبو البركات عبد الرحمن بن محمد . البلغة في الفرق بين المذكر
   والمؤنث . تحقيق رمضان عبد التواب . القاهرة ١٩٧٠م .
- 11 ـ الأنباري: أبو البركات عبد الرحمن بن محمد . حلية العقود في الفرق بين المقصور والممدود . تحقيق عطية عامر . بيروت ١٩٦٦م
- 17 الأنباري: أبو البركات عبد الرحمن بن محمد . نزهة الألباء في طبقات الأدباء . تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم . القاهرة ١٩٦٧م .
- ١٣ ـ بروكلمان: كارل. تاريخ الأدب العربي. ترجمة عبدالحليم النجار. القاهرة ١٩٥٩ ـ ١٩٦٢م.
- ١٤ ـ البطليوسي : عبد الله بن محمد . الاقتصاب في شرح أدب الكتاب . بيروت
   ١٩٠١م .
- ١٥ ـ البغدادي : إسماعيل باشا . هدية العارفين . استانبول ١٩٥١ ـ ١٩٥٥ م .
- 17 البغدادي : عبد القادر بن عمر . خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب . القاهرة (بولاق) ١٢٩٩ هـ .
- ١٧ البكري: أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز. سمط اللآلي في شرح أمالي
   القالي. تحقيق عبدالعزيز الميمني. القاهرة ١٩٣٦م.
- ١٨ البكري: أبو عبيد عبدالله بن عبدالعزيز. فصل المقال في شرح كتاب
   الأمثال. تحقيق عبدالمجيد عابدين وإحسان عباس. الخرطوم ١٩٥٨م.
- 19 ابن تغري بردي : أبو المحاسن جمال الدين يوسف . النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة . الأجزاء ١ ١٢ . القاهرة ١٩٣٩ ١٩٥٩م .

- ٠٠ أبو تمام: حبيب بن أوس. ديوان بشرح الخطيب التبريزي، تحقيق محمد عبده عزام. القاهرة ١٩٦٤م
- ٠٢٠ ثعلب: أبو العباس أحمد بن يحيى . مجالس ثعلب . تحقيق عبد السلام هارون . القاهرة ١٩٥٦م .
- ٢٠ الجاحظ: عمرو بن بحر. الحيوان. تحقيق عبدالسلام هارون. القاهرة
   ١٩٣٨ ١٩٣٨ .
  - ٢٤ جرير بن عطية الخطفى: ديوان جرير . تحقيق نعمان أمين طه . القاهرة
     ١٩٦٩ ١٩٧١ م .
  - ٧٠- ابن الجزري: شمس الدين أبو الخير محمد بن محمد . النشر في القراءات العشر . تصحيح على محمد الضباع . القاهرة . المكتبة التجارية (بلا تاريخ) .
  - ٢٦ ابن جني : أبو الفتح عثمان . الخصائص . تحقیق محمد علي النجار .
     القاهرة ١٩٥٧ ١٩٥٦ .
  - ٧٧ ـ ابن جني : أبو الفتح عثمان . المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها . تحقيق علي النجدي ناصف وعبد الفتاح شلبي . القاهرة 1977 ـ 1979 م .
  - ٢٨ ـ ابن جني : أبو الفتح عثمان . المنصف ـ تحقيق إبراهيم مصطفى وعبدالله
     أمين . القاهرة ١٩٥٤م .
  - ١٩ ابن الجوزي: أبو الفرج عبدالرحمن بن علي. المنتظم في تاريخ الملوك
     والأمم. حيدر آباد الدكن. الهند ١٣٥٩ هـ.
  - ٣٠- الجوهري: أبو نصر إسماعيل بن حماد . تاج اللغة وصحاح العربية . تحقيق
     احمد عبد الغفور عطار . القاهرة ١٩٥٦م .

- ٣١ ـ حاتم الطائي : ديوان حاتم ( من مجموع خمسة دواوين ) مصر ١٢٩٣ هـ .
- ٣٧ ـ حاجي خليفة : مصطفى بن عبدالله . كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون . طهران ١٣٨٧ هـ .
- ٣٣ ـ ابن حجر: شهاب الدين أحمد بن علي . لسان الميزان . حيدر آباد الدكن . الهند ١٣٢٩ هـ .
- ٣٤ ـ الحموي : ياقوت بن عبدالله . معجم الأدباء . ط . أحمد فريد رفاعي . القاهرة ١٩٣٦ ـ ١٩٣٨ م .
- ٣٥ ـ الحموي : ياقوت بن عبد الله . معجم البلدان . بيروت ١٩٥٥ ـ ١٩٥٧ .
- ٣٦ ـ ابن حبيب : أبو جعفر محمد بن حبيب . المحبر . حيدر آباد الدكن . الهند . المند . ١٣٦١ هـ .
- ٣٧ الحريري: القاسم بن علي . درة الغواص في أوهام الخواص . مطبعة الجوائب باستانبول ١٢٩٩ هـ .
- ٣٨ أبو حيان الأندلسي: محمد بن يوسف. البحر المحيط. القاهرة ١٣٢٨ ـ ١٣٢٩
- ٣٩ أبو حيان الأندلسي: محمد بن يوسف. منهج السالك في الكلام على ألفية ابن مالك. تحقيق سيدني قليزر. نيو هافن ١٩٤٧ م.
- ٤٠ الخضري : محمد الدمياطي الشافعي . حاشية الخضري على شرح ابن عقيل لألفية ابن مالك . القاهرة ١٩٤٠م .
- ٤١ الخوانساري: ميرزا محمد باقر. روضات الجنات. إيران ١٢٨٧ هـ.
- ٤٢ الدمياطي : أحمد بن محمد . اتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر .
   مصر ١٣٥٩ هـ .
- ٤٣ ذو الرمة : غيلان بن عقبة . ديوان ذي الرمة . دمشق ١٣٨٤ هـ .

- ٤٤ دؤية بن العجاج: ديوان رؤية تحقيق اهلورت. ليبزج ١٩٠٣م.
   ١٠٤ الراعي النميري: عبيد بن حصين بن معاوية. شعر الراعي النميري
   ١٠٤ وأخباره. جمعه ناصر الحاني. دمشق ١٩٦٤م.
- 13- الرضي الاستراباذي: نجم الدين محمد بن الحسن. شرح الرضي على الكافية لابن الحاجب. استانبول ١٢٧٥ هـ.
- الرضي الاستراباذي: نجم الدين محمد بن الحسن. شرح الرضي على الشافية لابن الحاجب. تحقيق محمد نور الحسن وآخرين. القاهرة ١٣٥٦ هـ.
  - ١٤ الزجاجي: أبو القاسم عبدالرحمن بن إسحاق. الجمل. تحقيق محمد بن أبي
     شنب. باريس ١٩٢٧م.
    - ٤٩ الزنخشري: محمود بن عمر المفصل. الاسكندرية ١٢٩١ هـ.
    - .ه. الزنخشري: محمود بن عمر. المستقصى في أمثال العرب. حيدر آباد الدكن. الهند ١٩٦٢م.
    - ١٥- أبو زيد الأنصاري: سعيد بن أوس بن ثابت. النوادر في اللغة.
       عناية سعيد الخوري الشرتوني. بيروت ١٨٩٤م.
    - ٥٧ ـ السجاعي : أحمد . حاشية فتح الجليل على شرح ابن عقيل . القاهرة ١٣٤٩ هـ .
    - ٥٥ ابن السكيت : أبو يوسف يعقوب بن اسحاق . كتاب حروف الممدود والمقصور . مخطوط في مكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة رقم ٧٣ نحو .
    - ٥٤ ابن السكيت : أبو يوسف يعقوب بن اسحاق . إصلاح المنطق تحقيق أحمد
       محمد شاكر وعبد السلام هارون . القاهرة ١٩٥٦م .

- • سيويه: أبو بشر عمرو بن عثمان . الكتاب . القاهرة (بولاق) • • - سيويه : ابو بشر عمرو بن عثمان . الكتاب . القاهرة (بولاق)
- ١٠٠ ابن سيده : علي بن إسماعيل . المحكم والمحيط الأعظم في اللغة . تحقيق مصطفى السقا وآخرين . القاهرة ١٩٥٨م .
- ٧٠ ـ ابن سيده: علي بن إسماعيل. المخصص. القاهرة (بولاق) ١٣١٦ ـ .
- ٥٨ ـ السيوطي : جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر . الابتقان في علوم القرآن .
   عقيق محمد أبو الفضل إبراهيم . القاهرة ١٩٦٧م .
- والنظائر الدين عبد الرحمن بن أبي بكر . الأشباه والنظائر
   والنظائر النحو . حيدر آباد الدكن . الهند ١٣٥٩ ـ ١٣٦١ هـ .
- ٦ السيوطي : جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر . بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة . تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم . القاهرة ١٩٦٤ ـ ١٩٦٥ .
- 71 السيوطي : جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر . طبقات المفسرين . ليدن 11 السيوطي . جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر . طبقات المفسرين . ليدن
- ٦٢ السيوطي : جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر . همع الهوامع شرح جمع الجوامع . القاهرة ١٣٢٧ هـ .
- ٦٣ ابن الشجري: هبة الله بن علي بن محمد . أمالي ابن الشجري . حيدر آباد الدكن . الهند ١٣٤٩ هـ .
- ٦٤ الشماخ بن ضرار الغطفاني . ديوان الشماح . تحقيق صلاح الدين الهادي .
   القاهرة ١٩٦٨م .

- ١٥- الشنقيطي: أحمد بن الأمين. الدرر اللوامع على همع الهوامع. شرح جمع الجوامع. القاهرة ١٩٢٨م.
- 77. الصبان: محمد بن على . حاشية الصبان على شرح الأشمون على ألفية ابن مالك . القاهرة . دار إحياء الكتب العربية (بلا تاريخ) .
- ٧٠- الضبي: المفضل بن محمد بن يعلى . المفضليات . تحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون . القاهرة ١٩٦٤م.
- ٦٨ طرفة بن العبد: ديوان طرفة . تحقيق علي الجندي . القاهرة ١٩٥٨م .
- 79 ـ العباس بن مرداس السلمي : ديوان العباس بن مرداس . جمعه وحققه يحيى الجبوري . بغداد ١٩٦٨م .
- .٧. ابن عبد ربه: أبو عمر أحمد بن محمد. العقد الفريد. تحقيق أحمد أمين وآخرين. القاهرة ١٩٤٠ ـ ١٩٥٣م.
- ٧١ ـ العجاج : عبد الله بن رؤ بة بن لبيد السعدي التيمي . ديوان العجاج . تحقيق عزة حسن . بيروت ١٩٧١م .
- ٧٧ ـ العدوي : محمد عبادة . حاشية محمد عبادة العدوي على شذور الذهب . القاهرة . دار إحياء الكتب العربية . (بلا تاريخ) .
- ٧٧ العسكري: أبو هلال الحسن بن عبدالله بن سهل. جمهرة الأمثال تحقيق عمد أبو الفضل إبراهيم وعبد المجيد قطامش. القاهرة ١٩٦٤م.
- ٧٤ ابن عقيل: بهاء الدين عبد الله بن عقيل المصري. شرح ابن عقيل على الفية ابن مالك. تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد. القاهرة ١٩٦٢م.
- ٧٥- ابن العماد الحنبلي: عبد الحي بن أحمد. شذرات الذهب في أخبار من ذهب القاهرة ١٣٥٠ هـ.

- ٧٦ ـ المعيق : محمود بن أحمد . فرائد القلائد في مختصر شرح الشواهد . القاهرة ١٢٩٧ هـ .
- ٧٧ ـ العيني : محمود بن أحمد . المقاصد النحوية في هامش الحزانة الفاهرة ( بولاق ) ١٢٩٩ هـ .
- ٧٨ ـ الفارسي: أبو علي الحسن بن أحمد. الإيضاح العضدي. تحقيق حسن شاذلي فرهود. القاهرة ١٩٦٩م.
- ٧٩ ـ الفاكهي: أحمد بن الجمال بن أحمد . مجيب الندا إلى شرح قطر الندى . القاهرة ١٩٣٤م .
- ٨٠ الفراء: أبو زكريا يحيى بن زياد. المنقوص والممدود. تحقيق عبدالعزيز
   الميمنى. القاهرة ١٩٦٧م.
- ٨١ الفراء: أبو زكريا يحيى بن زياد. المذكر والمؤنث. تحقيق رمضان عبد
   التواب. القاهرة ١٩٧٥م.
- ٨٦ الفرزدق: همام بن غالب. ديوان الفرزدق. نشر عبدالله إسماعيل الصاوي. القاهرة ١٩٣٦م.
- ٨٣ الفيروزبادي : مجد الدين محمد بن يعقوب . القاموس المحيط . القاهرة ١٩١٣ م .
- ٨٤ ـ القالي : أبو علي إسماعيل بن القاسم . الأمالي . القاهرة ١٩٥٣ ـ ١٩٥٤م .
- ٨٥ ـ القالي: أبو علي اسماعيل بن القاسم . النوادر . القاهرة ١٩٥٣ ـ ١٩٥٤م .
- ٨٦- القالي: أبو علي إسماعيل بن القاسم. ذيل الأمالي والنوادر. القاهرة ١٩٥٣ - ١٩٥٤.
- ۸۷- ابن قتيبة: أبو محمد عبد الله بن مسلم. أدب الكاتب. تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد. القاهرة ١٩٦٣م.

- ٨٨ ابن قتيبة : أبو محمد عبد الله بن مسلم . المعاني الكبير . حيدر آباد الدكن ..
- ٨٩- القطامي: عمير بن شييم . ديوان القطامي . تحقيق إبراهيم السامرائي
   وأحمد مطلوب . بيروت ١٩٦٠م .
- . ٩ القفطي : جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف إنباه الرواة على أنباه النحاة . تحقيق محمد أبو الفصل إبراهيم . القاهرة ١٩٥٠ ١٩٥٥م .
- ٩١ القيسي: أبو محمد مكي بن أبي طالب. الكشف عن وجوه القراءات وعللها
   وحججها. تحقيق محيي الدين عبدالرحمن رمضان. دمشق ١٩٧٤م.
- ٩٢ القيسي: أبو محمد مكي بن أبي طالب. مشكل إعراب القرآن. تحقيق ياسين محمد السواس. دمشق ١٩٧٤م.
- ٩٣ القيسي: أبو بكر محمد بن عبد الله بن ميمون القرطبي. إيضاح شواهد
   الإيضاح. مخطوط. الاسكوريال رقم ٤٥.
- 91- ابن كثير: اسماعيل بن عمر. البداية والنهاية في التاريخ. القاهرة ١٩٣٠م.
- ٩٥ كعب بن مالك الخزرجي: ديوان كعب بن مالك. تحقيق سامي مكي
   العانى . بغداد ١٩٦٦م .
- 97 ـ المبرد: أبو العباس محمد بن يزيد. المقتضب. تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة. القاهرة ١٣٨٥ ـ ١٣٨٨ م.
- ٩٧ المبرد: أبو العباس محمد بن يزيد. المذكر والمؤنث. تحقيق رمضان عبد
   التواب، وصلاح الدين الهادي. القاهرة ١٩٧٠م.
- ٩٨ المبرد: أبو العباس محمد بن يزيد. الكامل في اللغة والأدب. تحقيق زكي
   مبارك وأحمد محمد شاكر. القاهرة ١٩٣٦ ١٩٣٧م.
  - ٩٩ عب الدين أفندي: شرح شواهد الكشاف. القاهرة ١٩٢٥م.

- ١٠٠ ـ المرادي: الحسن بن قاسم. الجنى الداني في حروف المعاني تحقيق فخر الدين قباوة ومحمد نديم فاضل. حلب ١٩٧٣.
- 1970 مصر ١٩٢٧ من كتاب الكامل . مصر ١٩٢٧ مصر ١٩٣٧ م.
   ١٩٣٠ م .
- ١٠٢ ـ المعري : أبو العلاء أحمد بن عبد الله بن سليمان . عبث الوليد . دمشق
- ۱۰۳ ـ ابن منظور : أبو الفضل جمال الدين بن مكرم . لسان العرب . بيروت . ١٩٥٥ ـ ١٩٥٥ .
- ١٠٤ الميداني أبو الفضل أحمد بن محمد مجمع الأمثال. تحقيق محمد محمي الدين
   عبد الحميد . القاهرة ١٩٥٥م .
- ١٠٥ النابغة الذبياني : زياد بن معاوية . ديوان النابغة تحقيق شكري
   فيصل . بيروت ١٩٦٨ .
- ۱۰۹ ـ ابن النديم: أبو يعقوب محمد بن إسحاق. الفهرست. مطبعة الاستقامة. القاهرة (بلا تاريخ).
- ۱۰۷ ـ نفطویه: أبو عبد الله إبراهیم بن محمد. المقصور والممدود. تحقیق حسن شاذلی فرهود. القاهرة ۱۹۸۰ م.
- ۱۰۸ النمر بن تولب: شعر النمر بن تولب. صنعة نوري حمودي الفيسي بغداد ۱۹۶۹ هـ.
- ١٠٩ النووي : أبو زكريا يحيى بن شرف . صحيح مسلم بشرح النووي .
   القاهرة ١٣٤٩ هـ .
- ١١٠ الهذليون : شرح أشعار الهذليين . تحقيق عبد الستار أحمد فراج . الفاهرة
   ١٩٦٥ م .

- اا. الهروي: على بن محمد. كتاب الأزهية في علم الحروف. تحقيق عبد المعين الملوحي. دمشق ١٩٧١م.
- ١١٠- ابن هشام: أبو محمد جمال الدين عبد الله بن يوسف. شذور الذهب في معرفة كلام العرب. تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد. القاهرة ١٩٦٣م.
- 117- ابن هشام: أبو محمد جمال الدين عبد الله بن يوسف. مغني اللبيب. تحقيق مازن المبارك ومحمد علي حمد الله. دمشق ١٩٦٤م.
- 116- ابن ولاد : أبو العباس أحمد بن محمد بن الوليد . كتاب المقصور والممدود . القاهرة ١٩٠٨م .
- ١١٥ يعيش بن علي بن يعيش . شرح المفصل . المطبعة المنيرية . القاهرة ( بلا تاريخ ) .

# محتويات الكتاب

| غحة | قدمة المحقق                                       | A   |
|-----|---------------------------------------------------|-----|
| 0   | قدمة المؤلف                                       | ما  |
| 24  | ب معرفة ما الكلم                                  | l   |
| 7 2 | ب معرفة ما الكلم                                  |     |
| 77  | ب ما يعتقب على الأواخر وما يلزم                   | با  |
| 44  |                                                   |     |
| 41  | 1 144                                             |     |
| 44  |                                                   |     |
| 45  | ب الفاعل الذي يتعداه فعله                         |     |
| 47  | ب الفعل الذي بني للمفعول                          |     |
| 49  | ب الأفعال التي اسم الفاعل والمفعول فيها لشيء واحد |     |
| 24  | ب ما شبه ببعض هذه الأفعال                         | باد |
| ٤٣  | ب الحروف التي تعمل عمل الفعل                      | باد |
| ٤٥  | ب لا النافية                                      | باد |
| ٥٠  | ب أفعال المقاربة                                  | باد |
| ٥٢  | ب نعم وبئس وحبذا                                  | بار |

#### الصفحة

| ٥٣  |   |  |  |  |  |   |    |    |   |   |   | •  |   |   |   |    |    | •  |   |   |   |    |   |     |     |   | • | -   | ج        | ته       | 11 | ب | باد     |
|-----|---|--|--|--|--|---|----|----|---|---|---|----|---|---|---|----|----|----|---|---|---|----|---|-----|-----|---|---|-----|----------|----------|----|---|---------|
| ٥٥  |   |  |  |  |  | 2 | Ų. | مد | ټ | ل | ١ | بر | غ | و | ة | ري | ها | ىت | ل | ١ | ل | ما | ٷ | الا | ليا | 1 | ی | ٤;  | تع       | اي       | م  | ب | باد     |
| ٥٧  |   |  |  |  |  |   |    |    |   |   |   |    |   |   |   |    |    |    |   |   |   |    |   |     |     |   |   |     |          |          |    |   |         |
| 77  |   |  |  |  |  |   |    |    |   |   |   |    |   |   |   |    |    |    |   |   |   |    |   |     |     |   |   |     |          |          |    |   |         |
| ٦٧  |   |  |  |  |  |   |    |    |   |   |   |    |   |   |   |    |    |    |   |   |   |    |   |     |     |   |   | ئنا | <u>.</u> | ر.       | 11 | ب | بار     |
| ٧.  |   |  |  |  |  |   |    |    |   |   |   |    |   |   |   |    |    |    |   |   |   |    |   |     |     |   |   |     | ·        | تم       | ال | ۰ | بار     |
| ٧١  |   |  |  |  |  |   |    |    |   |   |   |    |   |   |   |    |    |    |   |   |   |    |   |     |     |   |   |     |          |          |    |   |         |
|     |   |  |  |  |  |   |    |    |   |   |   |    |   |   |   |    |    |    |   |   |   |    |   |     |     |   |   |     |          |          |    |   | بار     |
| ٧٤  |   |  |  |  |  |   |    |    |   |   |   |    |   |   |   |    |    |    |   |   |   |    |   |     |     |   |   |     | -        | , .<br>~ | ال | ٠ | بار     |
| ٧٩  |   |  |  |  |  |   |    |    |   |   |   |    |   |   |   |    |    |    |   |   |   |    |   |     |     |   |   |     |          |          |    |   | <br>بار |
| ۸۱  |   |  |  |  |  |   |    |    |   |   |   |    |   |   |   |    |    |    |   |   |   |    |   |     |     |   |   |     |          |          |    |   | بار     |
| ٨٤  |   |  |  |  |  |   |    |    |   |   |   |    |   |   |   |    |    |    |   |   |   |    |   |     |     |   |   |     |          |          |    |   | بار     |
| ۲۸  |   |  |  |  |  |   |    |    |   |   |   |    |   |   |   |    |    |    |   |   |   |    |   |     |     |   |   |     |          |          |    |   | بار     |
| ۸۸  |   |  |  |  |  |   |    |    |   |   |   |    |   |   |   |    |    |    |   |   |   |    |   |     |     |   |   |     |          |          |    |   | بار     |
| ٩٤  |   |  |  |  |  |   |    |    |   |   |   |    |   |   |   |    |    |    |   |   |   |    |   |     |     |   |   |     | _        |          |    |   |         |
| ٩٧  |   |  |  |  |  |   |    |    |   |   |   |    |   |   |   |    |    |    |   |   |   |    |   |     |     |   |   |     |          |          |    |   | بار     |
| ٩,٨ |   |  |  |  |  |   |    |    |   |   |   |    |   |   |   |    |    |    |   |   |   |    |   |     |     |   |   |     |          |          |    |   |         |
| 99  |   |  |  |  |  |   |    |    |   |   |   |    |   |   |   |    |    |    | _ |   |   |    |   |     |     |   |   |     |          |          |    |   |         |
| ١.١ |   |  |  |  |  |   |    |    |   |   |   |    |   |   |   |    |    |    |   |   |   |    |   |     |     |   |   |     |          |          |    |   |         |
| ١.٢ |   |  |  |  |  |   |    |    |   |   |   |    |   |   |   |    |    |    |   |   |   |    |   |     |     |   |   |     |          |          |    |   | بار     |
| ۱۰٤ |   |  |  |  |  |   |    |    |   |   |   |    |   |   |   |    |    |    |   |   |   |    |   |     |     |   |   |     |          |          |    |   | بار     |
| ١٠٥ | , |  |  |  |  |   |    |    |   |   |   |    |   |   |   |    |    |    |   |   |   |    |   |     |     |   |   |     |          |          |    |   |         |
| ۱.۷ |   |  |  |  |  |   |    |    |   |   |   |    |   |   |   |    |    |    |   |   |   |    |   |     |     |   |   |     |          |          |    |   | بار     |

#### الصفحة

|      | ں أدوات الاستفهام                      |
|------|----------------------------------------|
| 1.9  | اب أدوات الاستفهام                     |
|      |                                        |
|      | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,  |
|      |                                        |
| 118  | اب المذكر والمؤنث                      |
|      |                                        |
|      |                                        |
|      | الوس الأياب الحرالية                   |
| 1 44 | نهرس الأمثال                           |
| 111  | نهرس الشعر                             |
| 141  | ن الأعلام                              |
| 140  | نهرس الأعلام                           |
| 121  | نهرس مراجع التحقيق                     |
| 107  | فهرس محتويات الكتابفهرس محتويات الكتاب |